

### مقدمة

دكتور (رفعت إسماعيل) أستاذ أمراض الدم المتقاعد غير المتزوج، الذي تحدّى كل قواعد الطبّ ودراسات الشيخوخة وعاش حتى هذه اللحظة \_ برغم أمراضه العديدة \_ كي يحكى لكم ذكريات شبابه .

مريض بالذبحة الصدرية .. نعم ..

معتل البنيان .. عصبي المزاج .. نعم ..

مصاب بتصلب الشرايين .. نعم ..

لكنى أحتفظ لنفسى بشىء واحد لم أفقده بعد ، ألا وهو ذاكرتى التى تحتفظ بكل شبح وكل مسخ وكل كابوس صادفنى في رحلتى الطويلة التى أفنيتها بين المقابر والقصور المسكونة والمستنقعات التى تجوبها الشياطين ...

لم أنس شيئًا ...

ولكم سأحكى كل شيء بلا تردد ..

لأنكم أصدقائى الوحيدون ، وآخر من بقى لى فى هذا العالم ..

## ١ - الزهرة الزرقاء ..

كان (هن - تشو - كان) زهرة زرقاء ... هل رأى أحدكم زهرة زرقاء ؟!..

هناك زهور حسراء وبيضاء وبنفسجية .. لكن (هن-تشو-كان) كان زهرة زرقاء ..

هكذا قال له الكاهن الأكبر وهو يضفر له جدائله الطويلة المنسابة :

- « أنت يا (هن - تشو - كان) زهرة زرقاء بين ثلوج (التبت) .. إن الزهور الزرقاء ساحرة الجمال نادرة كالياقوت، لكن أحدًا لا يفهمها .. والزهور الأخرى تحسدها ..، لهذا - إذا أنت وجدت زهرة زرقاء - لا تنتظر أن تكون سعيدة .. » .

نعم .. كان (هن - تشو - كان) زهرة زرقاء .. ومن هنا تبدأ قصتنا ..

\* \* \*

ثلوج (التبت) العاصفة .. والظلام .. وحيوان (الياك) ذو الفراء الكث الدافئ .. والدير الجاشم فوفى اكداس الجليد .. لحظة واحدة حتى أخفض صوت (التلفزيون) بعدها أعود لكم كي أسألكم عن القصة التى أحكيها اليوم ... هل تحبون قصص مصاصى الدماء فأحكى لكم أسطورة الشاحبين ؟

أم تحبون حكايات السحرة فأحكى لكم أسطورة الساحر الأسود ؟.. أم أنتم مغرمون بالنباتات الشيطانية فأحكى أسطورة النبات المنسى ؟

... أراكم سنمتم الرعب وتريدون بعض التغيير ..

ولم لا ؟.. سأحكى لكم اليوم قصة لا رعب فيها ...
 ولكنها مفعمة بالغرابة وكل ما فيها يتحدى المنطق ...

لقد قابلتم - في قصتى الثامنة على ما أذكر - الثناتي المتماثل (سالم) و (سلمي) وهما ضيفان على حكاياتي، لكنتي أحبهما برغم كل شيء ... واليوم تقابلون ضيفا جديدًا هو (الأخرس) .. لا تندهشوا !.. فهذا هو اسمه الذي كان نعته يومًا ما ... أما اسمه الأصلى فهو (هن - تشو - كان)، وأعتقد - وأنتم توافقوننسي - أن (الأخرس) أسهل لفظا وإن كان أقل أتاقة من الاسم الأصلى لهذا اللقتي ..!..

ستكون رحلتنا طويلة حقًا ..

وستعرفون السبب بعد قليل ..

\* \* \*

« عندما تغرب الشمس وتلطخ دماؤها ثوب المساء الأزرق ، . . عندنذ يبدأ فجر (النافارای) . . » .

\* \* \*

وعلى ضوء الشموع كان (هن \_ تشو \_ كان) يدرس الد (بهاجافادجيتا) الكتاب الذي يربط البوذية بالهندوك، في حين يجلس أمامه الكاهن الأعظم يحسو الشاى بالزبد ويصحح له ألفاظه .. ويجيب عن أسنلته :

- « هل نحن بوذيون أيها الأخ الأكبر ؟ » .

- « لسنا بوذبين » -

- « هل نحن هندوس ؟ » .

- « لسنا هندوسنا .. » .

- « إذن نحن كونفوشيوسيون .. » .

- « ولا هذا يا يني ... » .

- « اذن من نحن ؟.. » -

تتسع عينا الصغير في حيرة بريئة .. إذ يجيبه الكاهن في رزانة وتؤدة :

- « ندن (نافارای) یا بنی ... » .

ويحسو جرعة أخرى ويغمغم:

- « نحن نأخذ أفضل شيء من كل شيء ....، لسنا سلبيين كالبوذيين .. ولا عبدة أبقار كالهندوس .. ولا غارقين في فلسفة غامضة كالكونفوشيوسيين .. » .

\* \* \*

لا تذكر متى ولا كيف وجدت نفسك فى ذلك العالم، الكنك - حتمًا - دخلته وأنت بعد طفل مذعور شاحب الوجه متلاحق الأنفاس، تمشى بخطًا مرتجفة متشبثًا بذيل عباءة أمك وهي تتقدم إلى الكاهن الأعظم المتربع القرفصاء على صخرة (النرفانا):

- « هو ذا ابنى أيها الكاهن الأعظم .. وكنت قد نذرته للدير لو عاش حتى يرى عشرة فصول شتاء .. » .

هل كانت تأنكم الجمرتان المتقدمتان هما عيناه ترمقانك في اهتمام من تحت حاجبين كثين كفراء (الياك) ؟..

- « اقترب يا (هن - تشو - كان) .. » .

كيف عرف هذا الرجل اسمك؟.. إن أحدًا لم يخبره به !.. - « أنت لم تعد (هن - تشو - كان) .. بل أنت الزهرة

الزرقاء .. غريب مثلها .. نادر مثلها .. جميل مثلها ..

حزین مثلها .. » .

وعلى رأسك مسح وحك أنفة الضخم البارد بأنفك الأحمر الدافئ محبيا ..

عندند عرفت أن هذا الدير هو بيتك وغدك ..

وعزفت أن (النافاراي) ستكون فلسفة حياتك ..

\* \* \*

يقول الآخ (ميانج) :

128

9

يقول الأخ (ميانج) :

- « لماذا تحرق النار ؟.. لأنها نار !..، لماذا يطفئها الماء ؟.. لأنه ماء ..!..، لماذا يرتوى به النمر ؟.. لأنه نمر !.. » .

تتسع عينا الصغير أكثر .. ويهمس :

- « " [ [ ] " ... » -

يبتسم الأخ (ميانج) في رزانة .. ويربت كتفك :

- « لكنك - يومًا - تفهم .. وعندنذ تكون (نافاراى) حقيقيًا ..! » .

\* \* \*

وتهب العواصف الثلجية ..

ويخرج الرهبان وسط الثلوج حافيى الأقدام لا يحملون سوى عصيهم ويقفون في مهب العاصفة يتكاثف الثلج فوق عوارضهم وأنوفهم، لكهنم لا يتحركون ولا يرتجفون ..

تصطك أسناتك وتفقد الإحساس بأناملك التي تحترق أعصابها لكن الأخ (ميانج) يهمس لك :

- « إن الطبيعة لا تؤذى أطفالها .. ثق بها ودعها تحنو عليك .. » .

لكنك ترتجف .. ترجف .. وتشعر أنك تموت ..

- « (النافاراي) لا يشعر بالبرد أبدًا لأنه يملك ناره الداخلية .. » .

وبعد ثوان تشعر أنك في حال أفضل .. وتزول الزرقة المشئومة عن ساقيك وأطراف أناملك ..، ها هي ذي الحرارة الداخلية التي يتحدثون عنها تسرى في أجزاء جمدك ..

- «إن الكون ليس سوى ما تعتقده فيه .. أغمض عينيك وتخيل شمسنا حارقة في صحارى المغول وقافلة جمال .. » .

تغمض عينيك وتحاول .. تحاول .. تحاول ..، الأمر صعب لكنك تريده بعمق ..، وفجأة بتصابح الرهبان بصيحات الإعجاب والاتبهار ..، ويدنو منك الأخ (ميانج) ليمسح جبينك .. ويهتف:

- « لقد فعلتها !.. إن العرقي يملأ جبينك ! » . وعلى كفه تجد أربع قطرات ماء تحولت إلى أربع ندف ثلج بعد ثوان!

الحظتها عرفت أنك ستكون منهم يومًا ما ..

\* \* \*

أما الأخ (وين -بياو) فكان يثير دهشتك بخاصية الارتفاع في الهواء حين يصل إلى حالة (النرفانا) الكاملة ..، كان ينظر للأرض في تركيز وقد قطب جبينه .. ثم فجأة ترتفع قدماه عن الأرض ببطء شديد قامة أو قامتين وهو في غيبوية عميقة .. ثم إنه ينزل إلى الأرض ببطء بعد دقاتق، ويحدثك بكلمات غامضة يقولون إنها (أسرار الكون) .. وكنت تتساءل عن الكيفية التي يصل بها المرء إلى هذه الدرجة العالية من الشقافية .. فكانوا يقولون لك :

- « هو مستو عال جدًا من النقاء لا يصله سوى قليلين ، والسر لا يفسح عن نفسه لكنك ستجد نفسك محلقًا ذات يوم .. فقط إذا ما تخليت عن ماديتك .. » .

#### \* \* \*

كاتت عضلاتك تتكور ، وصوتك يزداد خشونة ، وفوق شفتك العليا ازدهر الزغب كنسيج عنكبوت استقر هنالك .. كاتت قوى غريبة تسرى فى عروقك ، وشه روح مجنونة ثائرة تحاول الخروج من جسدك ..

يومها قادوك إلى الكاهن الأعظم المتربع داخل الدير وحوله الشموع .. ليقول لك وهو يرشف الشاى بالزيد : 
- «مرحى .. هأنتذا قدصرت رجلًا ، وعليك أن تتعلم كيف تكون (نافاراى) حقيقيًا ، ولكن - يا ينى - أنت تعرف أن أسرارنا هى سلاسل من القولاذ تشدنا لهذه الأرض .. ومتى تلقيت أسرارنا ربطت نفسك ما حييت بهذا الدير .. ».
ثم تقلص وجهه في شيء من القسوة وأردف :



أما الأخ ( وين - بياو ) فكان يثير دهشتك بخاصية الارتفاع في الهواء حين يصل إلى حالة ( النرفانا ) الكاملة ..

قال (جوتاما):

- «لاتروهنيا (أتاندا) ..... لا تحدثوهنيا (أناندا) ! ». وإذا تحدثت إليكم واحدة منهن فلا تكترث لما تقول «يا (أناندا) !..

\* \* \*

لمدة شهر كامل كان الكاهن الأعظم بدعوه ليعيد السؤال مع زيادة جرعة التصعيب في كل مرة ... وكانت الإجابة دائما:

. « ... pai » -

قاموا بتجويعه أيامًا ووعدوه بالطعام الشهى إن قال لا..، تركوه في البرد والظلام ساعات ووعدوه بالدفء إن قال لا..، حرموه من النوم يومين كاملين ووعدوه بتركه وشأنه إن قال لا..

. لكنه كان \_ حقًا \_ يرغب في أن يظل معهم للأبد ..

وجاء اليوم الذي بدأ فيه رحلة (النافاراي)، فوشموا ظهره بوشم التنين المجنح، وثبتوا له قرطا في الأنن اليسرى، وعقصوا شعره الطويل الأسود خلف رأسه كذيل حصان، وارتدى البيجامة الزرقاء السماوية المعيزة لهم ..

لقد صار يشبههم وإن لم يصر بعد منهم ..

\* \* \*

- « . فهل أنت حقًا راغب في الحياة هنا أبدًا ؟! » . رهبة الاختيار والمصير الذي تقرره كلمات . وعجزك عن الكلام لأن لسانك انحثر في فمك . ثم بعدد قاتق مست ؛

- « 1 .. pai » -

\_ «أعد القول ..! » .

بصوت أعلى هتفت :

. « !.. esi» -

لم تكن تعلم شولًا عن الغد .. لكن العالم الخارجي كان غامضًا ممر بلا بالظلال خاليًا من كلما يجذبك إليه ، والحقيقة الوحيدة المؤكدة هي أنك تحب هذا المكان و تأنس لهؤ لاء القوم و تعرف كل شيء عنهم .. أما هؤلاء الآخرون ..

- « فكر جيدًا .. إن (النافاراي) لا يتزوج ولا يلمس النساء .. » .

أه !.. كيف تتجاهل كل العواطف البكر المصطرعة في شغاف قلبك ، والتي تتمنى أن تهديها يومًا لفتاة ما لها ضفيرة طويلة وقدمان دقيقتان ؟!.. إن هذا يبدو شاقًا ...

- « لا يحق للـ (نافاراى) أن ينجب حتى لا تمليه ذريته إخلاصه وحكمته . . فهل حقًا تقهم مغبة ذلك ؟! » .

\* \* \*

سأل أحد تلاميذ (جوتاما) (\*) أستاذه :

- «کیف نتصرف یا سیّدی از اء النساء ؟ » ..

<sup>( \* )</sup> الاسم الأصلى لـ (بوذا) .

يقول الأخ (ميانج):

- « الحكمة نيابة خضراء مهما حاولت اقتناصها بالجهد تفشل، فإن أنت نسبت أمرها وجلست تتأمل ؛ حطت على ذراعك من تلقاء ذاتها ..! » .

ثم يقول لك وهو يشعل الشموع :

- « لكنهم يقتلون النباب الأخضر وعليك أن تعرف كيف تحميه ! » .

وفجأة - دون توقع - تهوى صفعة ساحقة على خنك!.. أتت لم تريده تمتذ .. ولم تتوقع أية خيالة من هذا القبيل .. تنهض في تحفر شاعر ابالإهالة وخدك يتوهج بالدماء .. - «هيًا !.. التقم لنفسك أيها الضفدع!» .

لم تتوقع هذا من الأخ (ميانج) الرصين الهادى ..، ثم إنك لا تجرؤ على رد ضربته فهو معلمك قبل كل شيء .. و ..

صفعة أخرى لم تر نذيرًا لها ...

- « (الثافارای) كرامة .. وهـو لا يتـرك أحـذا يصفعه ! ».

الغريب أنه لم يزل جالسًا في نفس الوضع المتأمل الرزين كأنه لم يفعل شيئا ..

صفعة ثالثة على خنك جعلت الدماء تملأ مقلتيك ، وفى حنق وثبت نحو الأخ (مياتج) لتمنعه من المزيد من الاهاتات ..

- « بطيء جدًا أبها الضفدع ! » .

كذا يقول لك وهو يروغ بجذعه \_ دون أن يغير جلسته \_ من هجماتك المتتالية .. ينجنى يمينا .. يسارًا .. خلفًا .. أمامًا .. كل ضرباتك تذهب في الهواء كأتك تحاول سحق نباية خضراء دون جدوى ..

- « هيا ا .. حاول ، أسرع ١ » .

وفى النهاية اندفعت بجسدك كله نحوه، لكنه وثب - كالثعلب - جانبًا فارتطم رأسك بالجدار الصخرى خلفه.. ويعد هنيهة رفعت وجهك المبتل من على الأرض...

هل كانت دموعًا أم دماء ؟.. لاتذكر .. فكلاهما مالح الطعم ممتزج بالألم .. وكان هو جالمنا نفس الجلمية الرزينة الوقور كأنه لم ير شيئا فضلًا عن فعله ..

تمر الدقائق لا يقطعها سوى صوت لهاتك ونشيجك .. ثم سمعت صوته وهو يضغط على مقاطعه :

- « إن (التافارای) لا يبكى .. بل يطلب مزيدًا من المعرفة .. » .

وتتهد وهو يربت على رأسك :

- « غَدًا أعلمك كيف تتفادى صفعات الآخرين .. » .

\* \* \*

# ۲ \_ نافارای !..

عندما تغرب الشمس وتلطخ دماؤها ثوب المماء الأزرق .. عندنذ بيداً فجر (النافاراي) ..

إنه المساء ...

فى صمت يتجه الرهبان إلى هضبة (النمور) لمزاولة تدريباتهم الشاقة على القتال ذلك ديدنهم منذ قرون ..

قال الأخ (ميانج) لبطلنا (هن \_ تشو \_ كان) :

- « فلمعفة قتال (النافاراى) هى التحاشى .. لا تدع العدو يلممك .. لا تدعه وتمكن منك ، لكن لا تكيل له الضربات .. لا تؤذه ..، وبعد قليل مبيصيبة الإعباء أو الملل ويتركك .. » .

قال (وين بياو) وهو يربّت على ظهر الفتى :

- « قَتَالْنَا لَيْمَ كَقَتَالَ الْدَيْكَةُ .. بِلَ هُو كَقَتَالُ النَّمُورِ .. تَحْرِشُ وَاسْتَعْرَاضُ قُوةً وتَحَاشَى لَلاشْتَبَاكُ أَطُولُ فَتَرَةً مَمْكَنَةً .. » .

همس الفتى فى رهبة ، وهو يلهث بردًا وترقبًا : - « وإذا كان خصمى هو الآخر حريصًا على تفادى الضربات لا أكثر ؟ » .

« عندنذ لن يكون خصمك ..!.. إن القتال لا ينشأ بين شخصين يحاولان تفاديه .. » .

\* \* \*

وبدأت التدريبات ..

فى الأيام الأولى شعر (هن - تشو - كان) أن هناك خديعة ما فى الأمر .. فلم يتجاوز ما يفطه - طيلة ساعات النهار - أن يلوح بذراعه يميئا ويسارًا ويحرك قدميه فى خمسة أوضاع مرسومة كأنه راقصة ..

وكان نظيره في التدريبات هو (جينغ - تشا) الذي ألحق بالدير في ظروف مماثلة ... إلا أن هذا الأخير كان من طينة أخرى .. فعيناه تلتمعان بالشراسة والوقاحة ، وجمعده مشدود متوتر كالقوس ، وفي طبعه ميل للعنف لا يداريه .. والواقع أن الجميع أدرك أنه سيكون مصدر متاعب متجددة ، وأن تعليمه فن (التفادي) سيكون شاقًا لأنه لا يملك أدنى ميل لذلك ...

بعد أيام بدأت التدريبات تأخذ طابعًا غريبًا ..

- « غد للطابور ..! » .

- « لكنى خرجت منه لتوى !! » .

. «! eb! » -

فأطاع ....

إلا أنه \_ في هذه المرة \_ كان أفضل وأكثر حذرًا ..

\* \* \*

قال الأخ (وين \_ بياو) للكاهن الأعظم :

- « إن الزهرة الزرقاء في تحسن مطرد أيها الأب .. ولكن (جينغ - تشا) ما زال شرسًا كالذنب، وحاول أكثر من مرة ضرب مهاجميه .. » .

التمعت عينا الكاهن تحت حاجبيه الكثين:

- « إن له روح نمر جريح ، لكننا سنروضها .. » .

وأشعل الشمعة التي أمامه لتضيء صفحات كتاب بال قديم:

- « غذا بدخلون قبو النيران الراقصة .. » .

\* \* \*

قبو النيران الراقصة هو ذروة تدريبات (النافارای) .. وبعده ينتهى صنع (النافارای) الجديد وتبدأ مرحلة صقله .. كان على (الطلبة) أن يمروا عبر طابور من الرهبان الذين يحملون عصبًا ثقيلة يبغون أن يهووا بها على رءوسهم، وعلى الطلبة أن يتحاشوا هذه الضربات ولاتعلني كيف ..!..

لقد كان درسا مريرًا ..

عشرات الضربات العاتية انهالت فوق كتفى الفتى ورأسه ومعصمه .. وفى جزع أدرك أنه لامزاح فى الأمر، وأن عليه \_ بالفعل \_ أن يبذل كل ما فى وسعه كى ينجو من الألم .. الألم الممض الذى يمزق أعصابه ويبعثر كرامته الفتية المتقدة ..

طفق ينحنى .. يتلوى .. يتمرغ في الغبار .. ينثني حول نفسه ..

وبرغم الألم كان يتقدم .. يتقدم ..

وحين وصل - أخيرًا - إلى نهاية الطابور كان قد نجا من عشرين ضربة قاتلة ، وفي أعماقه بدأ يفهم شعور السحلية التي تتملص من مطارديها دون أن تجرو على مهاجمتهم ..

لكن الأخ (مياتج) كان بانتظاره .. وفي صرامة همس:

لقد صار (هن - تشو - كان) شابًا بافعًا وسيمًا بقف بقامته الفارعة وضفيرته تتدلى على ظهره، وثيابه الزرقاء المميزة .. جمده متوتر كمخالب القط .. وذقنه المربعة الحليقة توحى بقوة الشكيمة ..

كان - بالطبع - قد سمع عن هذا القبو ويعلم إلى حد ما ما بنتظره في داخله .. لكله لم يقشل قط في شيء تمناه حمًّا، وهم يتمنى حقًّا أن يجتاز هذا الاختبار ..، وكان يعرف أن الكاهن الأعظم سيراقبه من فتحة سرية ..

قال الأخ (ميانج) في لطف غير معتاد يثير التوجس في النفس:

\_ « هو ذا النفق .. وكلنا اجتزناه قبلك .. فليس الأمر مستحيلًا .. » .

وابتلع ريقه مردفًا وهو يناوله قربة اللبن ليحسو منها:

ـ « لاتدع نير ان ذهنك تخبو ثانية واحدة .. بل أبقها متقدة ذكية الأن الثانية التي تخبو فيها ستكون الأخبرة !! » .

\* \* \*

تعالوا معى نر هذا الكابوس .. ولا تخافوا ما دمت أقودكم بنفسى ..

ما إن ينغلق الباب خلفك حتى يسود الظلام والصمت ..

لا ترى سوى ضوء مشعل خافت فى نهايـــة النفــق.. ولا تسمع سوى دقات قلبك الذى تدعو الله ألا يتوقف الآن.. هل هذا صوت قعقعة ؟..

نعم !.. إنه كذلك !.. بل هو صوت سقالة عملاقة مشتعلة بالنيران تهوى فوق رأسك بالذات من أعلى .. ضوء النيران بملأ المكان ..

عندئذ تثب للأمام .. ولكن مهلًا !.. إلى أين ؟.. إن · الأرض تلتمع بنصال خناجر مشرعة لأعلى بانتظار من يمقط عليها !..

نعم .. هكذا .. اهبط بدقة على الموضع الوحيد الخالى من الخناجر ، على حين تسمع صوت الدوى المروع خلفك إذ تتهشم الثقالة ويتناثر الخشب المشتعل في كل مكان ..

لا وقت لتتنفس الصعداء \_ للأسف \_ لأن عجلة ثمانية تهبط من السقف وهي تدور .. فتتناثر منها المشاعل الملتهبة تجاهك ..

اجذب ساقك من بين الخناجر سريعًا ودُر حول نفسك في الهواء محاولًا تحاشيها .. إن طرف سروالك يشتعل لكن الوقت لا يسمح بأن تحاول إطفاءه ..

حاول الارتكاز على الجدار الجانبي ..



اترك الحبل فورًا ١.. هل تسمعني ١٢ .. اتركه فورًا ١.. الا ترى الثعبان الملتف حوله وهو يزحف ببطء كي يلدغك ؟..

لكن .. لا تفعل!.. هل تسمع فحيح الأفاعى الشريرة؟.. الأفاعى المتحفزة التى تحاول اقتناص طرف أناملك ، وتنتظرك دون ملل ..!

إذن لا جدران جانبية !..

العجلة تتدحرج نحوك ، و ...

سهام مشتعلة تتدفع من الحوائط نحوك ..!

مستحيل أن يكون هناك جحيم على الأرض بهذه البشاعة .. إنهم لا يدعون لك ثانية واحدة لتلتقط أنفاسك ..

بُب فوق العجلة .. وخذ الحذر من موطى قدميك لأن هذا السائل الفائر الذى ينتشر فى الأرض لا يمكن إلا أن يكون مادة حارقة ..

لا تهبط .. تشبث بالحبال المعلقة في السقف ..

وهكذا تمر السهام المشتعلة والعجلة من تحت قدميك ..

والأن ..!..

اترك الحيل فورًا !.. هل تسمعنى ؟!.. اتركه فورًا !.. ألا ترى الثعبان الملتف حوله وهو يزحف ببطء كى يلدغك ؟..

« كلنا اجتزناه قبلك .. ليس الأمر مستحلًا .. » .

« لا تدع نيران ذهنك تخبو ثانية واحدة .. » .

اترك الحبل واقفر إلى الأرض .. بين الخناجر التى تركوا وسطها مواضع ضيقة لا تكاد تكفى لقدم واحدة .. ويعيذا عن السائل الجهنمى .. أرجوحة ضخمة تتجه نحوك .. أرجوحة مشتعلة ..

« ليس الأمر مستحيلًا .. » .

انحن لتمر الأرجوحة فوق رأسك .. ثم انطلق سريفا بين الخناجر قبل أن تعود الأرجوحة إليك ..

. كم سهمًا ناريًا تحاشيت ؟ . .

كم ثعباثا كاد يلدغك ؟..

كم كتلة نارية هوت فوقك ؟

٧ تنكر ..

لقد تداخلت الرؤى والمشاهد .. لكنك امتزجت بصرعة الكون ذاته .. لم تكن أنت من يتحرك بل الشهب والأجرام والسندم والإلكترونات في مداراتها الأبدية .. كنت لثوان تعيش بأعصاب القط الخائف ، ولثوان تعيش بتوتر الثعبان الغاضب ، ولثوان تفهم تمامًا مشاعر البعوضة التي تهوى نحوها كف فظة ...

فقط تذكر أنك فعلتها ....

وعند مخرج النفق خرجت متوترًا زائغ العينين ..

حتى أنك وثبت مترين للخلف مفلتًا من يد الأخ (وين بياو) التى امتدت لك مصافحة مهنئة ..

وتعالى صياح الرهبان احتقالًا بالراهب الجديد ..

ومعهم تمضى إلى الكاهن الأعظم ليخبرك أنك نجحت واجتزت أسوأ لحظاتك بنجاح .. وفي رقة يسألك أهم سؤال في الكون :

« إم لم تحرق الأقاعي بشعلة تار ؟ » .

- « لأتنى نافاراى ! » .

- « ألم تخش الموت ؟ » .

- « (النافارای) لا يخشى سوى موت الكائنات الحية الأخرى .. » .

إنها من المرات القلائل التي شوهد فيها الكاهن الأعظم بيتسم في رضا ..

وفى المساء عرف (هن - تثدو - كان) أن (جينغ - تثنا) قد عبر نفس النفق بنجاح .. وإن اضطر إلى إبعاد الأفاعي بجذوة نيران ، الأمر الذي وجده الكاهن الأعظم دليلًا على ضيق الحيلة والعدوانية التي لا مبرر لها!!..

## ٣ \_ الليلة الأخيرة ..

مرت أعوام ...

وعندما جَنَّ الليل اصطحب (هن - تشو - كان) تلميذه الصغير مرتجف الأطراف والفؤاد إلى صخرة (النرفانا) المكسوة بالثلوج ..

وفي تؤدة همس له :

- «لماذا تحرق النار؟.. لأنها نار ..، لماذا بطفئها الماء؟.. لأنه ماء .. لماذا يرتوى منه النمر؟.. لأنه نمر ..». يقمقم الصغير في رهبة :

- « L .. Y .. iفهم ... » -

\_ « لكنك ستفهم يومًا ما .. وعندنذ تكون (نافاراى) حقيقيًا .. » .

وكان (هن \_ تشو \_ كان) قد فهم منذ أعوام .. ذلك التسامح المطلق مع طبائع الأشياء ، لأنها لا تكون سوى نفسها .. وليس لك أن تتوقع أكثر من أى شيء ..، حين تفهم أن النار لا حيلة لها إلا أن تحرق .. والماء لا حيلة له سوى أن يطفى .. عندنذ تغفر للثعبان لدغاته وللقط خدوشه ولخصمك ضرباته ..

لكن الفارق هنا هو أن الاختبار ليس الغرض منه قتل الممتحن بل اختبار أخلاقياته وجدارته بأن يكون (نافارای) ..

لم يستطع (جينغ - تشا) أن يكون (نافاراى) لكنه لم يُطرد من الدير .. وكان هذا تسامحًا أحمق ....

تسامحًا لا مبرر له على الإطلاق ....

\* \* \*

كل ما يمكنك عمله هو أن تتقادى الأذى ..

لكن أعوامًا عديدة تنتظر الصبى كى يعرف ما عرفه (هن - تشو - كان) وسيكون عليه أن يجتاز اختباراته الخاصة وينال خبراته الذاتية .. لأن أحدًا لا يهديك الحكمة .. بل أتت من تهديها لنفسك ..

\* \* \*

يقول (جوتاما):

- « كل من يفصم صلته بما عداه ، ويهزم الإغراء .. لهو أعظم الرجال .. » .

\* \* \*

كانت الإضاءة الخافئة تجعل الرؤية متعذرة في صومعة الكاهن الأكبر لكن صوته الواهن المتداعي كان قادرًا على جعلك ترى وجهه المفعم بالتجاعيد وجفونه الذابلة .. لقد صار شيخًا فانبًا لكنه ازداد هيبة ..

- « انخل يا (هن - تشو - كان) ... » .

منذأعوامطواللمينانكباسمك .. هلكان هذاننير اما؟ ..

- «لقد عشت بينا وصرت واحدًا منا .. ولم نكن مخطنين حين انتظرنا منك الخير .. » .

احمر وجه الفتى وأطرق للأرض عاجرًا عن التفوه ببنت شفة ..

أمس فقط استطاع أن يصل إلى مرتبة التأمل الكاملة التى وصل إليها الأخ (وين - بياو) .. وغرق في غيبوبة كاملة لا يذكر منها سوى حقائق علوية لا يعرف كنهها ... وحين عاد إلى الوعى أخبره الرهبان أنه ارتفع عن الأرض .. بضعة سنتيمترات !..

منذ شهر فقط اخترق بقبضته الصخر القاسى ... رگز أفكاره وحشدها في صورة واحدة .. صورة يده غانصة في الصخر ... تخيل جزينات يده تتباعد .. وتتباعد لتفسح بينها مكانا لجزينات الصخر ... العنصران يمتزجان ... ينتحمان ...

وحين أفاق كاتت يده غائصة حتى المرفق في الصغرة ..!

كان يتقدم دون شك ..

وكان يستحق كل هذا الثناء ..

اكتسب صوت الكاهن نبرة رهيبة مثيرة للوجل وهو بفعهم :

- «الآن حان الوقت كى أطلعك على سر أسرارنا .. » . وفى تؤده نهض إلى تمثال كبير لـ (بوذا) متربعًا فى وضع التأمل الشهير ، واستدار إلى الفتى ليرى - فى الضوء الخافت - رد فعله إزاء هذا الفتح .. الجديد ..

وينفس الهدوء المتعمد أدار رأس التمثال فدارت ... عندنذ أدرك الفتى المذعور أن الرأس هو سدادة لجمد التمثال المجوف يمكن انتزاعها لتكشف مجموعة من الأوراق المصفرة المهترئة الملفوفة في فتحة العنق ...

- « هو ذا كتابنا .. حاضرنا ومستقبانا .. الكتاب الذي يحوى أمرارنا وفلسقتنا وأسلوب عملنا .. » .

ونظر إلى الفتى نظرة لا مزاح فيها :

- « أنت اليوم تعرف موضعه .. قنيلون في هذا الدير يعرفون .. والمعرفة عبء لا يفهمه سوى الرجال .. المعرفة ألم دائم وعذاب مقيم ... لأنك لم تكن تخشى شيئا وأنت جاهل .. أما اليوم .... » .

وأعاد غلق الفتحة مستغلًا رأس (بوذا) الذي أداره حول محوره كسدادة الزجاجة ، وهو بعد يستطرد :

- « ريما سألوك .. ولربما عنبوك .. لكنك لن تتكلم .. لأتك تفهم أن هذا الكتاب هو حياتنا .. » .

ثم قال وهو يعود إلى الجلوس في ركن الغرفة متأملًا التمثال :

- «سیصطرع (الین)و (الیانج) فی أعماقك (\*)نكتك ستنتصر .. أنا أعرف أنك ستنتصر .. ومن الیوم أنت من يحمى هذا الكتاب .. » .

كان الفتى يرتجف رهبة .. المسئولية .. الفخر والخوف .. كان يتمنى ذلك لكنه كان يخشاه بنفس القدر ..

قال الكاهن الأعظم وهو يشعل (السماور) :

- « غذا تبدأ مرحلة الـ (ساراياتا) ..! » .

- « (سارایانا) ؟.. » .

- « نعم .. (ساراياتا ) .. إن عقيدة (النافاراى) تتقسم الى مرحلتين .. مرحلة التفادى أو القتال السلبى واسمها الـ (رانجانا) .. ثم مرحلة الهجوم أو القتال الإيجابى واسمها الـ (ساراياتا) ... والكاهن لا ينتقل من المرحلة الأولى للثانية إلا بعد أن يثبت براعته في التفادى ومقت الاعتداء .. عندنذ يتعلم كي يهاجم .. إنه يكون وقتها كالنمر الذي يفضل النوم في الشمس فلا يخرج مخالبه إلا لحظة الخطر الحقيقي .. » .

- « إذن .. الـ (رانجانا) وحدها لا تكفى لحمايتى ؟ » .

 <sup>(\*)</sup> يؤمن البونيون بأن هناك طبيعتين في الإنسان هما (الين)
 و (الباتح) .. إحداهما أتثوية متقلبة ثرثارة والأخرى ذكرية قوية هادئة صموت، والإنسان هو محصلة القوة الغالبة عليه .

- « تشا سارایانا ! » .

يقولها وهو يباعد ما بين ساقيه مثبتًا قدميه بقوة على الجليد .. \*

- « جواتغ ساراياتا ! » .

يقولها وهو يفتح ذراعيه المشدودين المتوترين مباعدًا أصابعه كمخالب النعر ..

- « کیوه سارایانا! » .

يقولها وهو يرجع رأسه للخلف لأقصى ما يستطيع .. انها الصرخات الثلاث التي يحتم عليه قانون (النافاراى) استعمالها لانذار الخصم بأن القتال سيتحول من الدفاع السلبى (رانجانا) إلى الهجوم الإيجابي (سارايانا) .. ومعناها - إذ لم تخنى الذاكرة - بالترتبيب هو : سأبدأ (السارايانا) .. الحتسرس من (السارايانا) .. إلسيك بر (السارايانا) .. السيك

(تشا سارایانا) .. (جوانع سارایانا) .. (کیسوه سارایانا) .. وقد أعذر من أنذر ..!

إنه لمشهد مرعب .. مشهد الفتى المتوتر وهو يطلق قواه المقيدة من عقالها لتثب في وجه خصومه .. كأنه منجنيق شدّ حبله إلى نهايته ثم قطع ..

ويرغم أن العشرة الكهان المحيطين به هم أساتذة في فن التفادى؛ إلا أن ضرباته أطاحت بأربعة منهم سقطوا فوق الثلج يننون .. - « تكفى لحمايتك لكنها لا تكفى لحماية أحباتك ومبادئك ... لو أن لصًا هاجم دارك فلن يمنعه (التفادى) من سرقتك .. لن يمنعه من إيذاء أمك العجوز .. لن يمنعه من تمزيق كتب صلواتك وسكب زيت الموقد .. » .

- « ومتى أبدأ الـ (سارايانا) ؟ » .

٠ « ا.. اغذ » -

ابتلع الفتى ريقه وسأل السؤال الذى كان يتمنى أن تكون إجابته : لا :

- « و .... (جينغ - تشا) ؟.. هل يبدأ معى ؟ » . ايتسم الكاهن الأعظم في الضوء الخافت المنبعث من (السماور) .. وغمغم:

- « أنت تكره (جينغ - تشا) .. أليس كذلك ؟ » .

. « .. lil...l..l » –

- «بلسى تكرهه .. وروحك مثقله .. لكنك تخشى أن تقولها ..، فلتهدأ بالا .. إن (جينغ - تشا) لم يصر (نافاراى) قط.. ولن يصير ..، ومن ثم هو غير مؤهل لله (سارايانا) ..، وتعليمها له كتعليم الشراسة لخنزير برى .. لا جدوى منه .. بل خطر داهم على الجماعة ..» .

ثم صمت الكاهن الأعظم فعرف (هن \_ تشو \_ كان) أن الحديث قد انتهى ..

\* \* 1

وكانت تدريباته تتم إما على خصوم حقيقيين من الرهبان .. أو على تمثال بالحجم الطبيعى للإنسان ..، وقد حددت على جسم هذا التمثال النقاط الأساسية للهجوم .. وكانت مقسمة إلى أربع مجموعات :

\_ نارفا (لونها أبيض) : وتؤدى إصابتها إلى إحداث ذعر وارتباك .

\_ كارفا (لونها أزرق): وتؤدى إصابتها إلى فقدان الوعى .

\_ شورا (لونها أحمر): وتؤدى إصابتها إلى الشلل .

\_ كورا (لونها أسود): وتؤدى إصابتها إلى الموت .
وكانوا بعلقون التمثال ويجعلونه بتأرجح بسرعة لا تُصدق .. على حين كان الفتى يقف وقد لطخوا كفيه وقدميه باللون الأصفر مستخدمين طلاء لا يجف ..

وكان الأخ (ميانج) يصرخ:

\_ «شورا!» .

عندئذ بثب الفتى كالسهم موجها أربع ضربات فى وقت واحد إلى النقاط الحمراء فى التمثال المتحرك .. - « كارفا! » .

فكان الفتى يوجه ضرباته إلى النقاط الزرقاء ..

وبمجرد انتهاء التدريب كانوا ينزلون التمثال ويبدءون في دراسة آثار الطلاء الأصفر التي تركتها قبضة الفتي وقدمه على الأماكن المطلوبة ..

لا داعى لذكر أن النقاط التى كان الفتى يهاجمها فى تدريبه الخى مع الرهبان هى نقاط الـ (نارفا) التى لا تحدث سوى بنبلة وارتباك ..

كان هذا ضروريًا لأن الفتى كان يتقدم - كالعادة -بسرعة غير عادية وكان تدريبه خطرًا لا ريب فيه لولا سيطرته الكاملة على جهازه العصبي ..

وفى سره أدرك الأخ (ميانج) أنه لم ولن يدرب ظاهرة مثل الزهرة الزرقاء .. وحتى مبتدع فلسفة (النافاراي) ذاته كان سيذهل لو أنه رأى هذا الفتى .. كأنه جاء الدنيا ليعرف الناس من خلاله معنى لفظة (نافاراي) ..

- «مىيكون لهذا الفتى» قال لنفسه «شأن خطير .. » .

\* \* .\*

مرة أخرى جلس الفتى أمام الكاهن الأعظم يقلب على ضوء الشموع - أوراق ال- (شوكارا) المهترنـة المصفرة ..

كانت هناك منات الأساليب الغريبة والمواعظ والنصائح والنبوءات والذم في البونية والهندوسية ..

على أن شيئًا غريبًا شد انتباهه أكثر من سواه .. كانت هناك طريقة غامضة اسمها (شانكين) يزعم الكتاب أنها تنقل الجسد المادى عبر الأزمنة والمسافات ، وكانت قائمة على التأمل المستمر المرهق .. وبالطبع ونظرًا لحداثة سن بطلنا فإن ما تبشر به هذه الطريقة من متعة كان جديرًا بالاهتمام ..

- « دعك منها .. » -

قالها الكاهن الأعظم في لا مبالاة .. وأريف:

- « هى لعبة خطرة قائمة على تقكيك الجزينات وإذابة ماديتها لتتوه فى الأثير حيث لا زمن ولا مكان .. ثم تحتشد فى أرض أخرى وزمن آخر .. لكنها - الطريقة - لم تحدد كيفية اختيار الزمن والمكان .. كما أنها لم تحدد كيفية العودة من هناك .. » .

هر الفتى رأسه في طاعة ..

لكن هذه السطور ظلت محفورة في ذهنه .. وأدرك أنه سيجريها يومًا ما ..

\* \* \*

كانت مشاكل (جينغ - تشا) تزداد تعقيدًا .. فهو يتشاجر مع الجميع ولا يحترم أحدًا ..

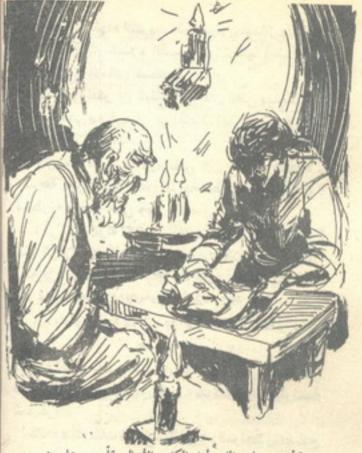

مرة أخرى جلس الفتي أمام الكاهن الأعظم يقلّب ــ على ضوء الشموع ــ أوراق الـ ( شوكارا ) المهترئة المصفرة .. كل الرهبان موتى - أو قتلى - غارقين في القيء مما يدل على أن هناك حادث تسمم عام ..، بل الأطفال أنفسهم لم ينجوا ..

حتى الأخ (ميانج) بنو روحه \_ لم يكن أفضل حالًا ..

ماذا حدث ؟..

كيف حيث ؟..

متى حدث ؟..

ماذا دهاكم أيها (النافاراى) ؟.. كنت أحسبكم أذكى من أن تثقوا حتفكم .. لكنها حقيقة واقعة .. أكثر من عشرين راهبًا كلهم جثث هامدة ..

فى جزع جرى إلى الممرات حيث الكاهن الأعظم قوجده جائيًا على ركبتيه وقد أراح رأسه وكتفيه على (الطبلية) الصغيرة التى يتلو الصلوات عليها .. وكان القيء يلوث الأرض حوله ، وثمة قدح شاى قد سقط أرضًا فتهشم ..

لكنه كان يتنفس ..!

بلهفة هرع فتاتا إليه وجلس القرفصاء جواره، وأراح رأسه العجوز على فخنيه .. وفي عينه التمع ألف سؤال لم يكن بحاجة للنطق به ..

فتح الشيخ عينيه الذابلتين بوهن .. ويدا عليه شبح الرضا إذ رأى تلميذه النجيب .. ثم همس بفحيح الأفعى :

ويبدو أن يأسه من أن يصير (نافاراى) قد جعله بالاشيء يخسره .. وبدا واضحًا أن الكاهن الأعظم سيطرده من الدير بعد أيام أو ساعات ..

وبدأت إشاعات تسرى فى الدير أنه يتردد على رهبان (الماهابانا) فى القرية القريبة (\*) وكان هذا خطيرًا جدًا لأن (النافاراي) -برغم أنهم يستعملون الكثير من تعاليم (بوذا) - كانوا يعتبرون (الماهابانا) خصومهم الطبيعيين.

وتلك الليلة المشنومة كان (هن - تشو - كان) يمارس تأملاته في الغابة الثلجية البعيدة حتى الفجر ..

ثم إنه عاد إلى الدير كعادته ..

ومن اللحظة الأولى أدرك أن هناك شيئًا على غير ما يُرام ..

بالواقع لم يكن أي شيء على ما يرام ..

وأدرك خطورة الموقف أكثر حين نخل الدير فوجد ثلاثة رهيان واقعين على وجوههم وحولهم بركة من القيء .. وكان من بينهم الأخ (وين بياو) ..

أصابه الجنون وهرع إلى الداخل ..

وفي كل قاعة كانت كارثة تتتظره ..

 <sup>(\*) (</sup>الماهاياتا): هي العقيدة اليوذية التي تمارس في التبت ومنفونيا والصين واليايان، ومعناها (الناقلة الكبيرة)، ومنها تتقرع دياتنا (اللاما) في التبت و (زن) في اليايان.

- « ك .. كلهم ماتوا ؟ » .

. « ا.. افيم » -

التمعت بمعة في عيني الشيخ .. وبلل شفته الضامرة بطرف لمناته :

- « إذن أنت الكاهن الأخير ... » .

كاتت رائحة فمه كريهة جدًا وهو يهمس .. لكن (هن -تشو -كان) لم يكن في حال يسمح بالاشمنز از .. ولم يسرّه قط أن يعلم أنه آخر الكهنة ...

- « ماذا حدث يا معلم ؟ » .

رَاغَت عينا العجوز أكثر .. وعاد يفخ :

- « هو . . خـ . خطنى . (جينغ) . (جينغ ـ تشا) . . دس . . دس لنا . الـ . السم . . في . . الشاى . . » .

- « اللعين !.. أراد أن ينتقم ! » .

- «بل الأمر أخ .. أخطر .. يريد الـ .. الـ (شوكارا) ..

ل. . لقد بحث . . عند . . عنها في كل مك . . . ان . . . آه ا . . » .

- « ولماذا يريدها ؟ » .

- « م... من أجل الـ.. (ماهاياتا) .. لقد ذهب لـ..

يحضرهم .. ك .. كى يبحثوا معه .. وسد .. يصلون بعد .. دقا ... نق .. » .

- إذن هي في التمثال بعد ؟ » .

- « ن .. نعم .. إن من يجدها مبحكم الـ .. العالم .. ولا أريد أن يـ .. يكون هو (جينغ - تشا) .. آه! » .

التمعت عينا. الفتى وقد أدرك خطورة الموقف .. إذن فحماية كتاب (النافاراى) هى مسلوليته لأنه \_ بعد ثوان \_ سيكون (النافاراى) الوحيد على ظهر الأرض ..، وهو يستطيع أن يتخيل الكارثة التي ستحدث لو أن مأقولًا من عينة (جينغ \_ تشا) وجد الكتاب ..

لم يعد هناك وقت لرقة المشاعر ..

لذا أراح رأس أستاذه المحتضر على الأرض وهرع إلى تمثال (بوذا) ليفك رأسه وينتزع الأوراق الثمينة ويدسها في صدره .. ثم أنه جثا جوار رأس الأستاذ ليتلقى تعليماته الأخيرة ..

- « هل أقاتلهم ؟ » -

- « ل ... لا .. سيكونون أكثر عددًا م ... من قدراتك .. ل ... لايجب أن تج .. تجازف .. الد.. الكتاب أهم من أن .... » .

نعم .. نعم .. لم يحسن التعبير لكن المعنى مفهوم .. إن إنقاذ الكتاب أهم من خوض قتال لا تعرف نتانجه لمجرد إشباع غريزة الانتقام ..

، - « إنن أهرب ... » .

- « مس.. سبجدونك ... » .

- « وما الحل ؟ » .

. « !.. (شاتكين) » \_

(شاتكين) ؟.. نعم .. نعم .. الوسيلة التي تتحدث عن السفر عبر الزمان والمكان والتي وجداها في الكتاب منذ أيام ... لكنها خطرة كما قال المعلم .. ولكن ..

ـ « ل . . لا . . م . . مجال للاختيار . . إذ . . اذهب لل . . للحجرة الـ . . المجاورة . . وابدأ . . الـ . . التأمل . . . » . ـ « وأتت يا معلم ؟ » .

\_ « ل. . لقد .. انت .. انتهى أمرى ! » .

حاول (هن - تشو - كان) كبح جماح دموعه ، ومد يده لصدره فأخرج الأوراق البالية .. وانتزع منها الورقة التي تتحدث عن طريقة (شاتكين) ثم أعاد الأوراق لصدره ..

وفى الحجرة المجاورة شرع يقرأ .. كان ضوء الفجر الوردى يتسرب من النافذة المنحوتة فى الصخر ، وآلام اللحظات الماضية التى مرت كحلم كابوسى غريب لم يتخيله ، وزلزلة عالمه فجأة ورحيل أصدقائه الوحيدين والمسئولية الثقيلة الملقاة فوق كتفيه ...

كل هذا كان بحتشد في عقله وقلبه لكنه أزاحه بعيدًا وأخذ شهيقًا عميقًا وبدأ بحلم ..

صوت رجال .. صوت باب يتهشم ..

لقد عادوا وهو لم يحرز نجاحًا يذكر ..

صوت تحطيم .. تمثّال (بوذا) بالذات .. لكنهم لن يجدوا ما يريدون .. ركّز أكثر .. امتزج بالكون .. حاول ألا توجد ..

أتت تدنو من (النيرفاتا) الكاملة .. حالة الاتطفاء التهائية ..

لا تدع صوت السيوف يخرجك من تركيزك .. لا تدع صوت أنين الكاهن الأعظم ـ وهم يعذبونه غير مبالين بأنه رجل ميت ـ لا تدعه يشتت تيار أفكارك .. انبذ مخاوفك الخاصة ..

هأنتذا تذوب في الأبدية ..

هأنتذا تفقد ماديتك وتتحول إلى ذرات أثيرية .. إنهم يقتربون من الحجرة ..

الكنك \_ أنت أيضًا \_ قد اقتريت جدًا ..

جِذًا ... جِذًا ...

e mining the plant of the second

لقد نجحت .....

\* \* \*

أدرك دون جهد أنه في مخزن ما ... ومن الرائحة عرف أنه مخزن لنوع من الحبوب .. لكن أين ؟.. وفي أي زمن ؟..

سمع باب المخزن ينفتح محدثًا صريرًا ..، واندفعت لعينيه حزمة أليمة من ضوء الشمس كأنها دستة من الإبر تنغرس في مقلتيه ..

وبين الإبر الأليمة رأى خيالًا فارعًا يدخل من الباب .. كانت فتاة شابة ..

وبرغم الألم الذى أحدثه الضوء الساطع أدرك أن شكلها غريب جدًا .. فهى سمراء اللون عيناها واسعتان على نقيض فتيات وطنه .. وكانت كبيرة العظام ضخمة القدمين كما لم ير فتاة من قبل ..

لكنها - برغم غرابة مظهرها - كانت مليحة ..

وفى نشاط وخفة \_ ودون أن تلاحظ وجوده \_ ألقت على الأرض بمقص كبير وبعض الحبال ، ثم انسلت مغادرة المكان دون أن تغلق الباب خلفها ..

تحرك الفتى ببطء شديد واختبأ خلف كومة أجولة، وشرع يدقق البصر فى نهم إلى العالم الخارجى وراء الباب .. أظن القارئ يتساءل الآن: أين ذهب هذا السخيف (رفعت إسماعيل) بسخريته المقيتة وصلعته ورائحة سجائره ؟..

هذا بالطبع - وإن كنت لا أرجوه - ما لم يعلن إحساسه بالرضا والاستمتاع لأنه يقرأ أخيرًا قصة محترمة!..

ولكن صبرًا يا رفاق ...

لا تفرحوا قبل الأوان .. فأنا آت لا محالة .. وستعرفون السبب بعد بضع صفحات ...

\* \* \*

الظلام والحرارة والرائحة الخانقة ..

لبضع ثوان ملأت المفردات الثلاثة حواسه فلم يستطع أن يفهم أين هو .. لكنه كان واثقًا من شيء واحد ..

أن القاعة التى كان يتأمل فيها منذ ثوان قد اختفت .. بدأت عيناه تعتادان الظلام .. فاستطاع أن يرى أجولة من الخيش مكومة فوق بعضها ، وحيوانات صغيرة مكسوة بالفراء تجرى هنا وهناك بسرعة لا تصدق (لم تكن الفنران من الحيوانات المألوفة في الدير) ..

كان هناك رجال يتحركون هنا وهناك .. سمر البشرة يرتدون ثبابًا طويلة تصل للقدمين، وكانوا يضعون على رءوسهم أغطية رأس غريبة .. وكان بعضهم منهمكًا بحمل الأجولة متجردًا من ثبابه الطويلة كاشفًا عن سروال أبيض متسع وصدرية مليئة بالأزرار ..

ولم يكن أحدهم يعقص شعره خلف ظهره .. أو يرتدى

أخذ عقل (هن \_ تشو \_ كان) يعمل بأسرع ما يمكن ... لن يلبث أن يكتشف أمره .. وعندنذ .. وحتى لا يبدو شادًا .. عليه أن يبدو مثل هؤلاء أو على الأقل قريبًا منهم ..

فى تؤدة التقط المقص .. وحركه إلى مؤخر رأسه وجر خصلة الشعر الناعم المتدلية على ظهره ..

ثم إنه وجد ثوبًا سن هذه الأثواب الطويلة وغطاء رأس في أحد أركان المخزن .. كان الثوب متسخًا قدرًا تفوح منه رائحة العرق لكن الوقت لم يكن مناسبًا لقواعد الصحة .. لهذا نزع ثيابه وارتدى الثوب الجديد .. وثبت غطاء الرأس الصوفى على رأسه وتمنى لو رأى وجهه في لجة

جاء الجزء الهام من الموضوع ..

الآن ينبش بأظفاره الأرض الترابية محدثًا حفرة صغيرة .. ثم يغلف كتابه الثمين ـ الـ (شوكارا) ـ بثيابه التى خلعها ..، وفى حذر يدفن الحزمة الثمينة فى الحفرة ..

ويهيل التراب وقد سره أن الجفاف العام المخيم على التربة يدل على أن الرطوبة لن تفسد الكتاب ..

وبالطبع لم ينس أن يدفن خصلة الشعر والقرط مع الثياب وما بداخلها ..

ثم إنه مسح بالغبار وجهه ..

سيبدو قدرًا كختزير .. وهو المطلوب لأن وجهه المتسخ لن يدع الكثيرين ينتبهون لعينيه الضيقتين ولون بشرته الأصفر .. على الأقل في الوقت الحالى ..

لم یکن پتفادی شیلا بعینه ..

لكنه كان يعلم أن هناك خطرًا لا يدرى كنهه ..

بعد دقائق ظهر (سيلويت) الفتاة عائدة إلى المخزن مندفعة بنفس النشاط والحيوية ..

وفي هذه المرة كان محتمًا أن تراه ..

التقت العينان .. ولمح عينيها تتسعان في هلع .. وشفتيها تهمسان بلفظة ما .. ثم أنها ضربت بكفها المفتوح صدرها (ولم يكن قد رأى هذا الأسلوب في إظهار الذعر من قبل ..) ..

- « أبا ..! ..! أبا ... » -

كذا صرخت وهي تجرى هارية من المخزن ..

أما (هن - تشو - كان) فظل مسمرًا في مكانه يشعر بالحيرة ، بالإضافة إلى غرابة الثغة التي استعملتها الفتاة .. واللفظة التي قالتها يملؤها حرف غير مألوف الأنتيه (حرف الحاء في عبارة : بسم الله الرحمن الرحيم) .. فما هو هذا المكان ؟

ومن هم هؤلاء القوم ..؟

بعد ثوان امتلأ المخزن بالفضوليين والمتحمسين والمتحفزين ..

أما (آبا) - أو الشخص الذي نادته الفتاة - فكان عجورًا كث الشارب أشيبه يربط رأسه بمنديل ويرتدى معطفًا أصفر حال لونه منذ دهر .. وكان يمسك في يده بعصا طويلة معدنية تشابه تلك المدافع التي كان الصينيون يستعملونها في حروبهم ..

فى تؤدة وحذر اقترب من الفتى وسأله عن شىء ما .. كان (هن - تشو - كان) قد قرر التزام الصمت والحذر .. سيتظاهر بالخرس والعته فلا يصير بحاجة إلى الرد ..، اندمج فى الدور وتدلّى نسانه خارج فمه مبعثر االلعاب على ذقنه .. وبعينين زانغتين شرع يتابع كلمات الرجل التى لم يكن فى حاجة للتظاهر بأنه لا يفهمها لأنه - بالفعل - لا يفهمها ..



ثم يفلف كتابه الثمين - الـ ( شوكارا ) - بثيابه التي خلعها ... وفي حذر يدفن الحزمة الثمينة في الحفرة ..

كان الرجل يرمقه في شك ..

ثم بدأ يتبادل حديثًا غاضبًا مع الرجال وهم يقنعونه بشيء ما ..

أدرك الكاهن الأخير أن عادة هؤلاء القوم هى الصخب والكلام الكثير .. وأن الهمس عندهم هو نوع من الصراخ ..

لم يكوتوا سمرًا كالزنوج أو بيضًا كالتجار الإيطاليين الذين رآهم ذات مرة .. ولا هم صفر كأبناء جلدته .. فمن هم إذن ؟..

تصایح القوم بشیء ما فبرزت من صفوفهم امرأة عجوز تحمل خبرا ومادة صفراء اللون شدیدة الملوحة يبدو أنها نوع من الخبر .. وفي يدها الأخرى وعاء من الفخار تكاثف الماء على سطحه .. وقدمته له ..

كان (هن \_ تشو \_ كان) معتادًا الجوع أيامًا طويلة ، لكنه أدرك أن الحكمة تقضى بعدم الرفض ..

شرع ينتهم الطعام - غريب المذاق - والجميع يراقبونه في فضول ..

كانت أننه الحادة تعمل كأذن القط .. ولقد أدرك أن اللفظة التي يكررونها لكل وافد جديد على المشهد .. هذه اللفظة : (أهبل .. أهبل) لا تعنى سوى العتة أو الجنون ..

كانت هناك لفظة أخرى تتكرر بإصرار وبدا له أنها مقاربة في المعنى .. هي (بتاع ربنا) ..، وإن أثار دهشته حرف (العين) الذي لم يعتد سماعه قط ..

وفى رضا أدرك أنه قد تلقى تأشيرة الدخول إلى عالمهم، وكأنه يكافئ نفسه رفع الوعاء الفخارى إلى فمه وجرع الماء حتى ارتوى ..

\* \* \*

دعونا الآن نفارق وجهة نظر كاهننا لنتخذ وجهة نظر أكثر شمولية وإلمامًا بالتفاصيل، لأنه لن يفيدنا بشيء أن نجهل ما يجهله هو على طول الخط..

أظن القارئ قد استنتج أن الكاهن قد قنف إلى قريسة مصرية .. أى أنه قد ابتعد منات الأميال عن وطنه الاصلى .. دعك من أنه كان يعيش أصلًا في القرن السادس عشر .. وهو اليوم في عام ١٩٦٧ .. أى أنه ابتعد أربعة قرون عن زمنه الأصلى ..

ويمكننا القول إن خدعته قد انطلت على القلاحين .. فهم لا يملكون خبرة طبية لكنهم \_ حتمًا \_ رأوا أناسنا مصابين بهذا النوع من التخلف العقلى الذي يجعل العينين ضيقتين والشعر ناعمًا ..، هذا العيب الخلقي الذي يسميه الأطباء بـ (العته المنغولي)(\*) ..

<sup>( \* )</sup> أحياتا يُسمى بـ (متلازمة داون) .

ومن اللحظة الأولى أدرك الأب أن الواقد الجديد سيكون مسنوليته ، ولربّما ابنا ثانيًا له ..

وقد أدرك - بفطنة الفلاح التي لا تخطئ - أن الفتي ليس أصم .. فعيناه تتابعان الأصوات .. وجهه يتلون حسب حدتها ، لكن من الواضح أنه لا يفقه حرفا ..

وجاء المساء ..

العباءة الزرقاء الرطيبة تفترش الكون ..

لكن الفتى ظل جالسًا حيث هو يرمق الأفق في نهم .. فحتى النجوم تبدو مختلفة ها هنا ..

من الغريب أنه ليلة أمس \_ أحقًا هو أمس ؟ \_ كان يحيا في عالم (النافاراي) يمارس تدريبات (الماراياتا) فوق الثلوج .. واليوم ماذا بقى من كل هذا ؟.. هل كانت حياته السابقة حلمًا كلها ؟.. أم أنه يحلم الآن ولن يلبث الأخ (ميانج) أن يوقظه ؟..

حقيقة واحدة كان يدركها ..

لو أنه ظل ها هنا فترة أطول فلسوف يذوى ويموت .. نعم .. يموت .. مثله مثل الببغاء التي يحبسونها في قفص بعيدًا عن توءم روحها ..

شعر بخطأ تقترب منه فأجفل ..

لهذا تقبلوا سريعًا فكرة العثور على شاب شريد متخلف عقليًا له ملامح صينية .. كان هناك في القرية المجاورة شاب مثله .. وكان أهل القرية يسمونه (الشيخ عطوة) .. ويتبركون به ..

وهى عادة ريفية قديمة .. عادة اعتبار المتخلفين عقليًا فى عداد الأولياء الذين شفت نفوسهم إلى حد الاتصال بسر الكون ..

لهذا لم يكن صعبًا عليهم أن يتقبلوا هذا الشريد البانس بينهم لا يهم من أين أتى ولا من هو ..

المهم أنه بحاجة إليهم ..

أما عن المدعو (آبا) - أو ما ظنه الكاهن - قلم يكن سوى (محمد السقا) خفير شونة الغلال .. وبالطبع لم يكن (آبا) سوى نداء ابنته له حين رأت الكاهن .. وقد ظن هذا الأخير أن (آبا) هو اسم الرجل ..!..

كانت القرية مفعمة بعمال الترحيلة في تلك الأونة ، لهذا لم يكن وجود وجوه غريبة أمراً يثير الريبة ..

وكانت ابنة الخفير - واسمها (سعدية) - تتواثب هنا وهناك تعين الرجال على ربط غرارات الحبوب وتعدها ... وكان ابنه الشاب (إبراهيم) منهمكًا في معاونة العمال مع أبيه ..

#### ٥ \_ مخالب النمر ..

« كالنمر الذي يقضل النوم في الشمس فلا يخرج مخالبه إلا لحظة الخطر الحقيقي .. » .

\* \* \*

قديمًا كان للفتى اسم هو (هن - تشو - كان) اختاره له أبوه ..، ثم كان له اسم آخر هو (الزهرة الزرقاء) اختاره له الكاهن الأعظم ..، أما اليوم فثمة اسم ثالث له رنين غريب اختاره له (آبا) .. هذا الاسم هو (الأخرس) ..

لم يكن يفهم معنى الكلمة .. ولا هو بالقادر على نطقها ثو أراد ..

لكنه أدرك أنها تتعلق \_ بشكل ما \_ بصمته المتعمد المستمر ..

\* \* \*

كاتت الحياة تتحرك حاملة الفتى في ركابها ..

فى الصباح كان يعاون العمال فى حمل الأجولة وعدها ... وفى الليل كان يتكوم كالهر التعيس فى أحد أركان المخزن المظلم راضيًا - على الأقل - بأنه يحرس كتاب (النافاراي) الثمين، ولم يكن يتقاضى أجرًا ثم إنه أشار له إلى المخزن .. وقال شيئًا آخر ..

قصة بمبيطة لا تحتمل سوى تفسير واحد : \_ تناول عشاءك ونم في المخزن .. وغذا يوم آخر ..

التهم الكاهن الأخير بعض لقيمات متجاهلًا نظرات الرجل الفضولية له ... كان الليل هو ميعاد تمارين (النافارای) في وطنه .. لكنه لم يعد حراً كي يزاول عاداته ..

الأدهى هو أنه فقد القدرة على النوم ليلا .. اختل إيقاعه الحيوى تمامًا وغدت ساعات النهار هي ساعات نومه ، وهذا معناه أنه سيقضى ساعات تعسة طويلة من الأرق في ظلام المخزن ..

كان المخزن حارًا .. حارًا أكثر من طاقة تحمل هذا البانس القادم من أرض الثلوج ..

وكان قلبه مثقلًا بالهموم ..

لذلك \_ حين نام أخيرًا \_ كان الملل والقنوط هما اللذان غشيا وعيه وليس النعاس ..

وغذا يوم آخر ..

\* \* \*

- وما كان يهمه أن يتقاضى - سوى طعامه .. الوجيات الثلاث تدور كلها حول الخيز والجبن والزيد مع بعض الخضر المطهوة في مناسبات عشوانية ، أما قطعة اللحم التى كان يجدها أحيانًا وسط الخضر فكان يلقيها للقطط ...

كان \_ ككل (النافاراي) \_ عزوفًا عن اللحوم والبيض ..

لكنه كان يرحب بمنتجات الألبان ..

وفى الليل - وحين يتأكد من أن العيون لاتراه - كان يمارس تدريبات (النافاراي) الانفرادية في المخزن، وحيدًا يقاتل خصومًا وهميين ويتفادي ضربات لا وجود لها ... وهو شيء قريب مما يسميه لاعبو الـ (كونغ فو) بالـ (كاتا) ..

وكان أعقد تمرين استطاع أن يبتكره هو الإمساك بالقنران !.. نعم !.. أنتم لم تخطئوا قراءة الكلمة !..

إن سرعة الفنران خارقة وانعكاساتها لا تُصدَقى ... وكان عددها \_ لحسن الحظ \_ لا بأس به في المخزن ..

فكان الكاهن الأخير يحاول محاكاة انعكاساتها بنفس السرعة والتوتر ..

تخيل منظره إذ يقف متصلبًا كاتمًا أنفاسه متوترًا كالقوس .. ثم .. بدون استعداد ولا إنذار .. بقفز كالقط المسعور إلى ركن المكان وقبل أن ترى أنت ذراعه يكون قد التقط فأرًا مذعورًا بانسًا من ذيله .. ورفعه لأعلى ..!

ويحاول الحيوان التملص .. ويثنى جذعه محاولًا عض اليد الحديدية التى أمسكت به لا يدرى متى ولا كيف .. - « لا تخف يا أخى .. إن (النافاراي) لا يؤذى كانثا يتحرك .. » .

ثم يطلق سراحه .. فيفر الفأر غير مصدّق لا يلوى على شيء ..

إنسان أسرع من الفأر ..!

هل تصدق هذا ؟..

الواقع أن هذا التمرين - وليد البينة - أتى بثمار غير متوقعة ..

كان الفتى يتفوق على نفسه يومًا بعد يوم ... إلى الحد الذي كان سيصيب الأخ (ميانج) نفسه بالذهول لورآه ..

كان الخفير وامرأته يعاملانه بشيء من الشفقة المغلفة بفظاظة من لم تعلمه الحياة الفقيرة أصول الرقة ... لكنه كان يدرك أنهما يعطيانه ذروة الحنان الذي في جعبتهما .. وهذا يكفيه ..

وكان نكاؤه الخارق قد مكنه من فهم العديد من الألفاظ التى يستعملاتها وكان يبدى استجابته لكل هذا ، لكنه الخر لنفسه شيئا من الفهم لم يبده على السطح مدفوعًا في ذلك بحذر غزيزى كحذر القط النمرى ..

يقول له الخفير مثلًا :

\_ « هات جوالًا وازبطه .. » .

فكان الفتى يحضر جوالا .. ثم يتجاهل الجزء الخاص بالريط مدعيًا الغباء أو البله برغم أنه أدرك منذ زمن بعيد - معنى احتشاد حروف الراء والباء والطاء في نفظة واحدة ..

وهكذا ينسكب محتوى الجوال على الأرض، فيصبح الرجل محتقًا:

- « أيها الأبله !.. اربط .. ألا تفهم معنى أ..ر ..ب...ط؟! » .

ویکون الفتی قد فهم أیضا من احتشاد حروف الباء واللام والهاء أن الرجل یتهمه بالحماقة ، وقد أدرك دون جهد د أن هناك مزیة غریبة لهذه اللغة هی أن حروفا معینة تؤدی المعنی متی احتشدت ... فكلمة (أبله) و (أهبل) و (بلاهة) و (بله) و (هبل) كلها تعنی الحماقة ..

وهو ليس أحمق .. لكنه يرحب تمامًا بهذا النعت .. هذا عن الخفير وامرأته ..

أما عن ابنهما (إبراهيم) فقد كان حديث السن ، وبحكم حداثة سنه كان عاجرًا تمامًا عن معاملته برقة ، وكان يتخذ

منه مادة للمزاح مع رفاقه \_ وهم مجموعة من الأوغاد شديدى السماجة \_ ولربما عرقل سيره ماذًا ساقه أمامه ، ولربما صفعه على قفاه ، ولربما انتزع الطاقية من على رأسه ورماها بعيدًا ..

كان الكاهن يمقته بجنون ويتمنى تهشيم رأسه .. لكن واجب الحذر كان يملى عليه أن يصبر .. بل إنه لم يكن يملك حتى حق تفادى الضربات المهينة .. لأن سرعته في التفادى ستثير ذهول الفتى وأصحابه ، الذين لن يقتضى تحويلهم إلى مقعدين سوى ضربتين منه ..

كاتوا دبابًا ..

وهو لم يقتل ذبابة في حياته ..

بعد هذا يجيء دور (سعدية) ..

هذا الشباب النضر الرشيق، والنظرة الحانية المرهفة التي تقطر بالأنوثة من عينها الكحيلتين الواسعتين ..

كانت معجبة به .. وتعنى بأمره ..

أدرك ذلك دون غرور .. بل في شيء من الدهشة لأن مظهره ووضعه المزرى هما أبعد ما يكونان عن اجتذاب إعجاب فتاة ..

والمصيبة هي أنه كان معجبًا بها هو الآخر .. وكان على استعداد تام لأن يقع - كالذبابة - في خيوط هواها العنكبوتية .. لولا ....



وستحضر له كيزان الذرة المشوية خلف المخزن حين يجلس متأملاً الأفق ..

وتقدم له كوزًا وتبدأ في التقاط الحبوب من كوزها ..

« لا تروهن يا (أناندا) .. لا تحدثوهن يا (أناندا) .. وإذا تحدثت إليك واحدة منهن فلا تكثرث لما تقول يا (أناندا) ..! » .

\* \* \*

« لا يحق للـ (نافاراى) أن يتزوج حتى لا تسلبه ذريته إخلاصه وحكمته .. فهل حقًا تفهم مغبة ذلك ؟ » .

\* \* \*

نعم .. يفهم مغبة نلك ...

وستنظر له الفتاة تلك النظرة التي تخفى آلاف الكلمات فيها، وستحصر له كيزان الذرة المشوية خلف المخزن حين يجلس متأملًا الأفق .. وتقدم له كورًا وتبدأ في التقاط الحبوب من كوزها .. وتقذفها برشاقة إلى فمها .. ثم تسأله متربعة على القش جواره ..

- « لماذا لا تأكل ؟.. » .

الكاف واللام ولهجة التساؤل .. إنها تسأله عن سر عدم أكله ، لاداعي إذن لمقاومة حبات الذرة الساخنة .. يملأ فمه بها ويلوكها في صمت ناسيًا أن يمحو عمق المعاتاة من على وجهه ..

لحظات كهذه كانت لا تفوت الفتاة ، عندنذ كانت - بغريزة الأنثى - تشعر أن هذا الفتى ليس معتوهًا .. بل هو يتظاهر بذلك ..

إنها تثرثر .. تثرثر .. تثرثر ...

وحتى في ذلك اليوم الذي جرح نراعه فيه ، وقادته إلى ذلك المبنى الغريب كانت تثرثر ، وكان هناك رجل يرتدى معطفًا أبيض ضمد له ذلك الذراع ، أما هي فأخذت تشير إلى غرفة ما في الطابق العلوى وتحدثه عن (إبراهيم) أخيها .. حكاية طويلة لم يفهم مغزاها ..

يبدو أن (إبراهيم) هذا كان مريضًا وأحضروه هنا بومًا ما .

لم يكن كل هذا ذا أهمية ..

بل - والأسوأ - كان مملًا ومبتذلًا إلى حد لا يُوصف .. هل سينتهى الأمر بأفضل كهنة (النافاراي) إلى أن يعيش ويموت مجرد عبيط قرية آخر ؟!

\* \* \*

فى تلك الليلة كان جالسًا فى المخزن يتأمل حين سمع صرير الباب .. تجمد الدم فى عروقه .. من هو القادم فى هذه الساعة ؟..

حتمًا هو ليس الخفير لأنه كفّ عن تفقد المخزن من زمن مطمئنًا لوجود الفتى ... وبالطبع ليست (سعدية) لأنها ليست من هذا الطراز .. ولا هو (إبراهيم) لأنه لم يفعلها قط ..

انن هو ....

انفتح الباب أكثر .. وسمع صوت همس ..

ثم إنه رأى عددًا من الرجال المتثمين ينسلون من الباب وهم يلهثون اتفعالًا ..

لقد توقع ما هو أسوأ من حفنة لصوص غلال، ولم يكن بيده ما يفعله سوى أن يقبع فى مكانه يراقب ما يحدث ..، فلا الغلال غلاله ولا هو سيد الموقف .. فليأمل فقط ألا يراه هؤلاء الأوغاد .. ومن يدرى ؟.. قد تتاح له فرصة الاستعانة بأهل القرية فيما بعد ..

كاتوا يحملون مصابيح غريبة تضىء بلا نار .. وكاتوا يتفقدون بها أرجاء المكان ... ثم .... أغشى الضوء عينيه ، وعرف أنهم رأوه .. وعرف كذلك أن رؤيته أثارت رعبهم أكثر بمراحل مما أثاروا هم رعبه ..

وسمعهم يهمسون بصوت مسموع ..

ثم رأى أحدهم يهرع نحوه في جنون ملوحًا بنصل لامع في يده .. وسمعه يريد عبارة واحدة :

- « ولا كلمة !! » .

الكاف واللام والميم .. واضح طبعًا أنه يأمره بالصمت والانبحوه .. ثم رأى أحدهم يضع يده على نراع الأول مهدئًا من روعه :

- « سببه .. ده بناع ربنا ! » .

آه !.. إذن فهذا الرجل يعرفه ويعرف بلاهت المزعومة ... ولهذا يردد عبارة (بتاع رينا) المرادفة للفظة (أبله) ... إن الرجل ملثم لكن عينيه قد حفرتا للأبد في ذاكرة الكاهن .. وسيعرفه يومًا ما ..

كان الرجل الأول العدواتي ما يزال برمقه في شك ... حين عاد الرجال يواصلون عملهم في حمل الأجولة خارج المخزن بحذر وسرعة ، وقد آثروا ترك فتانا في سلام ..

إلى هذا كان الموقف مبشرًا بالخير ..

إلى اللحظة التى قوجى فيها الجميع بـ (سعيية) تقتحم المكان ..!، كانت الحمقاء ـ كما هو واضح ـ قد سمعت جلبة من المخزن، ويمنتهى الغباء نهضت وحيدة لترى ما هنالك .. أو لعلها توقعت أن الفتى هناك فلم تتوقع شراً ..

وقبل أن تفهم شيئا وجدت نفسها بين المقتحمين ، وفي ثوان وجدت نفسها مكممة الفم وقد لوى دراعها خلف ظهرها ..!

حاولت المقاومة ودارت عيناها سريعًا لتقعا على الأخرس جالمنا في تراخ - كالجوال المنقى - على الأرض ..

عندنذ فهمت القصة سريعًا ..

دارت مناقشة سريعة بين الرجال ... فهم الكاهن قحواها دون جهد .. فهؤلاء الرجال التصاء قد تورطوا فى شاهدين على جريمة السرقة ، ولنن كان أحدهما معتوهًا فالآخر عاقل ويتمتع بلسان طلق .. والمصيبة أن نثام أحد المقتحمين قد انزلق من على وجهه مما جعل الفتاة ترى وجهه كاملًا فى ضوء الكشافات .. ومن الواضح أنها عرفته .. وأنها ستتسبب فى خراب بيته عند أول فرصة ..

لم يكن الكاهن ليلومهم على قرارهم الذى هو القرار الوحيد الممكن .. ولو كان مكاتهم لوجد نفسه مضطرا إلى قتل الفتاة !، نعم .. لا حل سوى هذا .. ولو لم يكن فى حباتلهم ولو لم يكونوا أو غاذا ولصوصاً لتمنى لهم التوقيق فى قرارهم الصانب هذا ..!

لكنه مضطر أن يتصدى لهم ..

\* \* \*

« لو أن لصا هاجم دارك فلن يمنعه (التفادى) من سرقتك .. لن يمنعه من إيذاء أمك العجوز .. لن يمنعه من تمزيق كتب صلواتك وسكب زيت الموقد .. » .

\* \* \*

كانوا منهمكين في النقاش حول مصير الفتاة حين سمعوا \_ ورأوا \_ أغرب شيء تصوروه ..

حركوا مصابيحهم تجاه الفتى الأبله ليروا ما يحدث هناتك..

كان يقف متحفرًا مباعدًا ساقيه مثبتًا قدميه على الأرض ، ثم إنه رفع عقيرته بصيحة لم يعرفوا لها معنى : 
- « تشا سارايانا !! » .

ثم إنه مدّ ذراعيه المتصلبتين على أقصى امتداد لهما .. وصرخ :

\_ « جواتغ سار ایاتا !! » .

وأرجع رأسه إلى الخلف وتقش صدره :

- « كيو ساراياتا !! » .

تبادلوا النظرات الحائرة .. ماذا دها هذا الأبله ؟.. وأية لغة هذه ؟ ألم يسمعوا أنه أخرس كالأسماك ؟.. على أنهم فهموا شيئا واحدًا ..

أن هذا الفتى يحتشد لموقف عدوانى، ويعيارة أخرى يريد ضربهم وقد غدا تأديبه حقًا عليهم ..

لم يفهم هؤلاء الحمقى - أن الفتى قد قام بواجبه كاملا، وأتذرهم بما لا يترك لهم عذرًا .. إنه سبيداً الـ (ساراياتا) وحذار من الـ (ساراياتا) ثم إليكم بالـ (ساراياتا) يا من لم تقرءوا الفصل الثالث ..!

إن أحدًا لا يذكر ما حدث ..

ثم إن الظلام ساد المكان إثر سقوط المصابيح من أيدى حامليها ، لكن هذا الشيطان كان يرى في الظلام كالوطاويط ..

كأن عشرة أقدام تطايرت في وجوه اللصوص في لحظة واحدة ، ثم ارتطمت عشر قبضات في بطوتهم ..

لم يعد الفتى يرى رجالًا .. بل منات من نقاط (الكارفا) الزرقاء - التى تسبب إصابتها فقدان الوعى - تلتمع فى الظلام .. وكان عليه أن يصيبها جميعًا حتى لا يلومه الأخ (ميانج) ..

نصل سكين هوى نحوه بسرعة الصوت، لكنه كان يملك سرعة الضوء .. فتمرغ أرضًا ثم رفع مشط قدمه ليركل حامل المعكين في أسقل بطنه ..، وسمعه ينن كالكلب الجريح .. وسمع - بأذن الخيال - الأخ (ميانج) يلومه : - « ليس الـ (شورا) أيتها الزهرة الزرقاء ..!.. ليس الـ (شورا) !..

إنك تمييت في إصابته بالشلل وأنت لم ترد سوى إفقاده وعيه ! » .

- « إغفر لى أيها الأخ (ميانج) ! » . كان أحدهم يحاول الفرار ..

من ثم وثب الكاهن الأخير على ذراعيه .. ودار فى الهواء ليسقط أمام الرجل .. قال ذلك الأخير شيئا ما .. ثم تلقى لطمة على جذور عنقه جعلته يهوى أرضا كبالون مثقوب ..

أحد المتحمسين ينقض عليه بفأس وجدها على لأرض ...

تنحى الكاهن الأخير جانبًا تاركًا الرجل يندفع كالقطار المجنون في طريقه ، ثم وضع ساقه في طريقه فهوى أرضًا ... و وسقوطه كشف عن فقراته العصعصية أكثر تقاط الـ (كارفا) ثراء ووفرة ... وهكذا يكفى سيف يد واحد على أية نقطة كي يجعله يغيب في نعاس لذيذ .... وهكذا انتهت المعركة ...

لم تستغرق سوى ثلاث دقائق، لكنها خلفت فوضى لاتُوصف .. وجثث عشرة لصوص لم يصدقوا بعد أن ماحدث حقيقى ..

كانت (سعدية) واقفة في موضعها بعد أن أطلق سجانها سراحها .. ليشارك في المجزرة وينال نصيبه منها ..

لم تبدل وقفتها .. ولم تأت بحركة واحدة من بداية المعركة حتى نهايتها .. فقد ألجمها الذهول ..

وكان صدرها يعلو ويهبط انفعالًا .. أما الفتى فقد وقف متصلبًا يرمق ضحاياه بضع ثوان ..

أى: لقد أنذرتكم أننى سأستعمل السارايانا!، وهى العبارة التى تحتم تقاليد (النافاراى) عليه أن يقولها فى نهاية القتال... برغم أنه - فى حالته هذه - لم يكن هناك مستمعون على الاطلاق..!

وفى تؤدة سار نحو الفتاة المتصلبة ..، وربّت على كتفها برقة .. وللمرة الأولى حاول أن ينطق عبارته العربية بفصاحة يُحسد عليها :

- « هم .. سيىء .. هم .. سيىء .. أنا أضرب سيىء ..! » .

لم تكن هذه هي نروة البلاغة في اللغة العربية .. لكن العبارة كانت مفهومة وواضحة .. لقد ضربهم لأنهم أشرار ..

وعبارته الثانية كانت واضحة بالمثل: - « أنت .. سر .. » .

لم تجب الفتاة .. فقط رفعت عينيها إلى وجهه واتشعتا وارتجفت شفتاها .. وفي حدة همست متسائلة :

- « من أنت ؟! » .

\* \* \*

المشكلة الحقيقية هي القتاة الثرثارة التي لن تصمت دقيقة واحدة بعد هذه اللحظة .. وستسرد ماحدت على أبيها وأمها وصديقاتها وجيراتها .. وستحكيه للأبقار والماعز والأشجار العجوز ..

عندند .. كيف يضر .. ؟ .. وكيف يشرح ؟ ..

لقد كان مضطرًا إلى ما فعل .. لكن هذا الذي عدت قد أفسد مستقبله في هذه القرية للأبد .. وعليه الآن أن يجد قرية أخرى ويلفق قصة جديدة ..

سار في تثاقل إلى الليل الصامت خارج المسكن .. وشرع يتأمل النجوم التي \_ كعادتها \_ كانت مختلفة وسعجة وأقل ودا من نجوم وطنه ..

- « (نافارای) ..! » -

كذا همس وهو يوشك على البكاء ..

- « أنا بحاجة إليكم ... » .

\* \* \*

لم تتم (سعية) في تلك الليلة ..

قضت الوقت تتأمل السقف المدعم بالجدوع الخشبية ، وتسترجع ذلك المشهد الدرامي الذي رأته منذ ساعات .. لم تصدق حتى هذه اللحظة مشهد قضاء هذا الفتي

الناحل المهزول على عشرة لصوص .. عشرة فتوات إذا صح التعبير ..

٣ \_ افعل شيئًا يا دكتور!

عندما تغرب الشمس وتلطخ دماؤها ثوب المساء الأزرق .. عندنذ ببدأ فجر (النافاراي) ..

\* \* \*

لم تتنظر الفتاة لتفهم أكثر ..

بادرت بالفرار إلى الدار حيث يغط أهلها في تومهم، ومنات التساؤلات تتصارع في ذهنها ..

على حين وقف (الأخرس) وحيدًا في المخزن يتأمل - دون فخر - حصيلة عمله الباهر ملقاة على الأرض .. مهشمة الأطراف .. تتن ..

كان يعرف أن اللصوص سيلملمون جراحهم ويرحلون ، وسيصمتون تمامًا فلن يجرؤ أحدهم على إعلان ما حدث .. حتى التعس الذى أصيب بالشلل سيزعم أنه أصيب في أثناء عمله في الحقل .. ولن يتكلم أكثر ..

لامشكلة من هؤلاء ..

VY

[ م ٦ - ما وراء الطبيعة أسطورة الكاهن الأخير عدد ( ١١ ) ]

إن تفكيرها الذي كف عن النمو منذ رسبت في المدرسة الإعدادية لم يجد سوى تفسير واحد جاهز لكل ما رأته ..

إن هذا الفتى هو .... يسم الله الرحمن الرحيم ....

نعم .. لا تبرير سوى ذلك يفسر العثور عليه فى المخزن فجأة .. وقضاءه على أولنك الأوغاد بطريقة قتال لم تر مثلها قط ... والعينين الضيقتين العجيبتين .. هى تعرف أن الجان فى قصص الفلاحين تكون عيونهم مشقوقة بالطول .. لكن هل هناك ما يمنع أن يوجد جئى شُقت عيناه بالعرض ؟!..

دعك من اللغة (العفاريتي) التي استخدمها قبل ضرب الرجال .. لسوء الحظ تلاشي أي إعجاب من روحها ليحل مكانه الهلع .. الهلع من هذا الشيء الذي يغفو على بعد أمتار من مضجع أسرتها ..

ماذا تفعل ؟..

لن تجرق على إخبار ذويها فلن يصدقوها .. وإن فعلوا فمن يضمن لها ألا يفعل بهم هذا الجني ما فعله باللصوص ؟..

أفكار عديدة وهواجس شتى تصارعت فى ذهنها حتى الصباح .. إلا أنها \_ مع شعاع الفجر الأول \_ كانت قد أزمعت أمرًا ..

\* \* \*

\_ 15

نسبت في غمار الأحداث أن أنكر لكم اسم هذه القرية التي وقع عليها حظ الكاهن الأخير دون كل قرى الأرض ... اسمها هو .. (كفر بدر) ..!!

هذا بالطبع .. إذا ما كنتم تذكرون الاسم .. ألا ينتركم اسم الفتى (إبراهيم المقا) بشيء ما ؟.. إنه المراهق الذي أتقذتُه من براثن النداهـة .. وتجارب د. (عاصم) المخبولة ..، وبالطبع هو شقيق (سعدية) ..

أسمع بعضكم يغمغمون أن المسألة (واسعة شوية)، فلهم أقول إن قراءتكم ما أكتب هي معاهدة ضمنية على أن تصدقوا ما تقرءون وأن أصدق أنا فيما أكتب..، من غير العدل أن تصدقوني حين أحكى عن صراعي مع (العساس) أو وحش (لوخ نس) .. ثم تأبون تصديقي حين أقول إن الصدفة جعلت الكاهن الأخير يظهر في قريتي ....

لاخداع في الأمر ...

لهذا كفوا عن إهانتي بترديد أنني مجرد نصاب آخر ...

كانت الفتاة تذكر جيدًا دورى في إثقاد أخيها من النداهة .. كما سمعت شيئًا عن هوايتي السخيفة في جمع الأشباح ..، من ثم قررت في ذهنها أن د. (راضعت اسماعيل) هو رجل (يفهم في هذه الأشياء) ..

وكاتت قد رأتنى البارحة أسير مع (طلعت) زوج أختى عائدين من صلاة العشاء في مسجد القرية ..، وأشار فهولها - تقول هي - ما بدا على وجهى من خطوط معاتاة وتقدم في السن ...

الا أنتى - تقول هى أيضًا - كنت أوحى بالثقة .. أو على حد قولها (ارتاحت لوجهى السمح) ..

رهكدًا ...

عند العصر كنت أغفو في حجرتي على سريرى الخشبي المتهالك ، حين دخلت أمي - رحمها الله - نتقول لي إن (سعدية) بنت أبي (إيراهيم) تريدتي ..!

أثارت دهولى هذه الجرأة الوقحة .. فلم تصارحتى لمرأة فى حياتى بأتها تريدتى برغم أنه لا بأس بي على الاطلاق ، ثم عدت لصوابى فأدركت أنها تريد د. (رفعت) لا (رفعت) .. والغالب أنها ستأخذ رأيى فى أخيها (إيراهيم) الذى لايأكل كما يجب .. أو يبول دما .. أو أى شيء من هذا القبيل ..

نزلت متثاقلًا لأرى ما نريد، مشوش الفهن من أش التعاس ..

وعلى المصطية التي في مدخل الدار جاسنا ..

كانت مذعورة ولا ريب .. متوترة دون شك .. ترتجف ولامراء ..

- « أغثني با أستاذ (رفعت) ! » .

- « كلى آذان صاغية ... » .

فأخذت بأنفاس مبهورة تحكى لى القصة منذ وجدت ذلك الفتى في المخزن وحتى حطم عظام الأوغاد العشرة ...

كانت القصة غريبة .. وأنا لم أعهد في (سعدية) حماقة ولا هستيريا على الأقل أكثر من أية فتاة في عمرها ... ثم إن طريقة القتال التي تصفها لا تبدو مألوفة .. بل هي تذكرني بالرياضات العسكرية اليابانية إلى حد ما (في ذلك الوقت لم يكن مخلوق في مصر قد سمع عن الكاراتي والكونغ فو) ..

- « والحلّ يا (سعدية) ؟.. ما المطلوب منى ؟ » .

- « أن تعرف حقيقة هذا الشيء ! » .

ه « وهل أنا خبير عفاريت ؟! » .

- « يقولون كذلك وأكثر .. ألم تتصد للنداهة وأنقنت أخى ؟ » .

- « بلى .. لكنها كانت نداهة مزيفة .. أعنى نوغا من ... » .

اتسعت عيناها وتجمدت فيهما دمعتان .. لم يكن ثمة مجال للإفلات .. قلت متنهذا :

- « حسن .. كيف أراه ؟ » .

\* \* \*

في المساء أحضرته لي ..

كنت جالماً عند مدخل الدار أحسو كوبًا من الشاى مرتديًا الجلباب - على سبيل العودة للجذور - حين رأيت خيال الفتاة .. يسير جوارها في استملام شاب رث الثياب مُشوش الهيئة مُغيرها ..

من النظرة الأولى أدركت أنه ليس أبله أبدًا ..

ومن النظرة الثانية أدركت أنه غير مصاب بالعته المنغولي الذي فهمت من الفتاة أنه مصاب به .. لا توجد علامات أخرى من أي نوع مثل اللسان المتدلى المشقق وعنق أبو الهول والجمجمة الهرمية وثنية القرود في كفه .. إلى آخر ما جف ريق أستانذننا وهم يعلمونه لنا ..

ان هذا الذي أراه هو \_ ببساطة \_ رجل أسيوى .. ! .. لا تسلني كيف ولا من أين جاء ..

أما النظرة الثالثة فأدركت منها أنه قوى كالنمر .. برغم نحوله الملحوظ كانت عضلاته تامة الاكتمال يمكنك عذ اليافها واحدة واحدة .. هو قوى كالنمر .. خقيف الحركة كالنمر .. متوتر دائمًا كالتمر ..



فأخذت بانفاس مبهورة تحكى لى القصة منذ وجدت ذلك الفتى في المخزن وحتى حطم عظام الأوغاد العشرة ..

ظللنا وحيدين بضع ثوان ... ثم قررت أن أبدأ ....

بدأت أسأله عن نفسه فلم يبد عليه أى اهتمام ... لكننى أدركت أن استقباله لأسنلتى هو أقرب لاستقبال اللص لأسئلة المحقق الذى يبغى معرفة باقى أفراد العصابة !.. هو يفهم كلامى لكنه لا يريد الإجابة ..

سألته بالإنجليزية .. بالفرنسية .. فنم يبد أي رد فعل ايجابى ..

أدركت أننا سنظل ها هنا حتى تقوم الساعة ما لم أجد فكرة أفضل، وهنا تذكرت أن عندى أعدادًا من مجلة (لايف) أحضرتها معى من المدينة .. وكانت إحداها تحوى مقالاً سخيفًا ومستقرًا عن زيارة أعضاء فريق (الخنافس) للتبت، وانبهارهم بالفلسفات البوذية .. المهم أن المقال كان حافلاً بصور الأديرة وتماثيل بوذا والرهبان صلع الرءوس في ثيابهم الصفراء .. (إن من يذكرون أواخر الستينات يذكرون مشاكل حرب فيتنام وشعارات الهييز وموضة الاهتمام بالبوذية وشعار هارى كريشنا هارى

لم يخب ظني ..!

قالت لى النظرة الرابعة إنه حزين كالغروب .. كالخريف .. أما النظرة الخامسة فأكدت لى أنه يدارى سرًا هان لَا بين ضلوعه . وأدركت من النظرة الساسسة أننى سأثير توتره أكثر بكل هذه النظرات والامتحان البصرى الذى عقدته له !!
لهذا ابتسمت وأشرت له كى يدخل الدار ..

- « شاى يا حاجة .. » .

ناديت أمى وأنا أقود الفتى عبر الدرجات الترابية إلى حجرتى، ثم أومأت للفتاة برأس أنه يمكنها الانصراف .. أجلست الفتى على الكنبة وجلست جواره محاولًا أن أبدو ودودًا غير عصبى ... إلا أنه كان متوترًا تمامًا .. وأدركت من اختلاج عضلات فكيه أنه سيثب في أية لحظة ليفر أو يوسعنى علقة ساخنة ..!

\_ « سيجارة ؟ » .

. « ...... » .

بالطبع لم يأخذ السيجارة ولم يرد ... وجلبت أمى الشاى وهى ترمق الموقف فى حيرة فشكرتها .. وقدمت الكوب للفتى فأمسكه بكفه دون أن يشرب .. إن هذا الغريب .. كوب الشاى يتوهج بلهيب الموقد فلا يسعك سوى أن تلمسه بضع ثوان ومن حافته .. أما هو فيمسكه بكل ارتياح وامتلاك ، تلك الموهبة التى لا يملكها سوى مرضى الأعصاب الطرفية أو ذوى التحمل الفائق ..

لقد أثارت هذه الصور شغف الفتى .. وبدا منبهرًا إلى حد لا يُوصف وإن حاول عدم إظهار حماسه ..، ويعصبية وضع كوب الشاى على الأرض ..

عيناه تتسعان في شوق ولهفة .. ثم ينظر لي وللمجلة ..

- « يمكنك أن تأخذها ! » .

ناولته إياها وأنا أكاد أبكى حسرة على ثمنها .. وقلت لتفسى إنه لو كان هناك الكثيرون من أمثال هذا الآسيوى المشتاق لـ (بوذا) فإن خراب بيتى قريب !..

تصفح الصور في ذهول ويداه ترتجفان .. ويرغمه كان يردد كلمات بلغة لا أعرفها ..

ثم إنه أشار لى وللمجلة مدمدمًا مرات عديدة :

- « أنت .. أنت .. ماهايانا ! » .

أشعلت سيجارة .. وتتهدت في صبر :

- « لحظة يا بنى .. ولو كنت تعنى أننى ذهبت هناك فأنا لم أفعل ! » .

- « ماهایاتا .. » .

- « لا أفهم هذه الكلمة .. ولكن .. لنقل إننى الآن متأكد من أنك بوذى .. » .

بدا عليه عدم الفهم .. عينان زانغتان ترمقاننى فى حماقة .. من ثم أشرت بإصبعى إلى المجلة .. إلى صورة (بوذا) المتربع فى جلسته الشهيرة على عرش اللوتس .. وهتفت :

- « (بوذی) یا غیی .. مثل هذا .. هذا .. (بوذا) .. » .
بدا علیه الامتعاض حین فهم .. وأشار إلى نفسه فی
عصبیة :

- « أنا .. لا .. لا .. أنا .. (نافاراي) ..! » .

« (نافارای) ؟.. هل هی دیانة جدیدة لا أعرفها ؟..
 إن أدیانکم الآسیویة هذه یا بنی تحتاج إلی عقل أصغر من عقلی بعشرین عامًا کی یتذکر أسماءها .. » .

يبدو أن لسان الفتى قد انفك من عقائه .. إن الصورة التى رآها قد أذابت الجليد نهائيًا فيما بيننا .. والغريب أن كل هذا يؤكد أنه آسيوى .. ولكن كيف ؟ ولماذا هذه القرية بالذات ؟..

- « والآن .. حان الوقت كي أفهم ... » .

سألته في حزم .. فكانت النتيجة مباغتة ..، رأيته ينهض وقد أدرك أنه قدم لي أكثر مما ينبغي ..

- « أتصرف .. أتا » .

## ..! Lia 4i] \_ V

فيما بعد علمت أن (الأخرس) عاد أدراجه إلى دار (السقا) تحت أستار الظلام، كان حائرًا تائهًا في دهاليرً هواجسه وأفكاره ..

لقد بلبكت الصور التي أريتها له أية خطط مستقبليه لثيه، فهو واثق الآن من أن عالمه موجود ولم بتبدّل كثيرًا .. نفس النُّلُوج ونفس الرهبان وذات الأديرة .. كأنه لم يبرحه قط .. ولكن .. كيف يصل إلى هذاك ؟.. ما هي علاقته الجغرافية في هذه الأرض بعالمه القديم .. ي. من هو فلك الرجل الأصلع النحيل الذي أراه الصور ؟.. ولماذا قائمة الفتاة إليه ؟.. إن أسلوب تعاملها يوحى بأن هذا الرجل دا المنظار (يقهم في هذه الأمور) .. ولكن أية أمور هي ؟.. هل هو يقهم في الـ (نافاراي) مثلًا ؟.. ولكنه بالتأكيد لم يسمع عنهم .. واضح ققط أنه يعرف شيئًا عن البوتيين .. والأهم ـ والأغرب ـ هو هذه الطريقة العجيبة في (حبس الحياة) على الورق .. قلم يكن القتى قدرأى صورة فوتوغرافية في حياته ..!

\* \* \*

لم يعطنى فرصة للمزيد من الكلام لأنه طوى المجلة فى قبضته .. واتجه للباب ..، حاولت أن أمسك بكنفه لكنه تملص ببراعة \_ كالحنكليس الذى لا أدرى ما هو بالضبط \_ واندفع خارجًا تاركًا إياى واقفًا كالحمقى فى وسط الغرفة ....

سيكون التقاهم مع هذا الفتى أعقد مما تصورت .. لكنى لم أكن على علم بما سيحدث ...

\* \* \*

واحدًا عرف أنه هنا .. وعرف كيف يتخفى مثله .. وهذا الواحد قد وصل لهذا المكان منذ ساعات بينما كان جالمنا مع الرجل الأصلع ذى المنظار ..

إنه (جينغ - تشا) دون أدنى شك ..!

لقد نسى الكاهن الأخير الورقة التى تتحدث عن طريقة (شانكين) لأنه انتزعها من كتاب الـ (شوكارا) إذ حاول الهرب .. ولقد وجدها (جينغ ـ تشا) ومن معه ، وأدركوا أن هذا هو الطريق الذى فر منه ، وأدركوا أن كتاب الـ (شوكارا) الثمين معه ..

من المعهل إذن أن تتخيل ما حدث ..

لقد عكفوا شهورًا على دراسة الـ (شانكين) حتى توصل (جينغ ـ تشا) ـ وربّما آخرون ـ إلى السفر عبر الأثير لاحقين به، ومن المؤسف هنا أن هذه الطريقة اللعينة لاتقود إلا إلى مكان وزمان واحد كما يبدو .. وهم يأملون أن يجدوا طريقًا ما للعودة بعد أن ينتهوا منه ..

للمرة الأولى تحرك في أعماقه \_ وأحشانه \_ شعور جديد من نوعه لم يخبره من قبل .. الرعب !..

ان (جينغ \_ تشا) ليس بالخصم السهل ..

كانت العاشرة مساء حين دلف إلى المخزن .. وكانت الفنران - صديقته - تتواثب هنا وهناك .. حين نزع جلبابه وتأهب ليبدأ تدريبات المساء ...

وهنا شعر بشيء غير عادي ..

ثمة شيء على غير ما يرام في المكان ..

انحنى على الأرض يتفحصها فى توتر باحثًا عن شىء يبرر ما يشعر به من نذير غامض ..، وبإصبعين التقط الشىء الذى أثار ريبته .. الشىء الذى لم يتوقع أن يراه قط .. الشىء الذى بعنى أن قدره كامن فى مكان قريب ينتظر ..

هذا الشيء هو قرط صغير مُلقى وسط حبيبات الذرة .. ولم يكن قرطه ..!

هو يعرف جيدًا هذا القرط ويعرف صاحبه ..

أما الأسوأ فخصلة من الشعر الأسود الأملس ملقاة في إهمال على بعد خطوات ..

طبعًا لا داعى للتساؤل عن مغزى هذا ....

لقد دفن هو مخلفاته بعناية وها هو ذا موضعها كما هو لم يمسه أحد .. ولم تنبشه الفنران ..

إن هذه الأشياء تخص واحدًا بعينه ..

واحدًا جاء باحثًا عنه عبر الأزمان والمسافات ..

هو يعرف كل أسرار الد (تاقاراى) تقريبًا .. وهو أستاذ في التقادى ويالطبع لديه خيرة لا يأس بها بالقتال الإيجابي (ساراياتا) .. الأسوأ هو أنه ترعرع مع الكاهن الأخير ويفهم جيدًا كيف يفكر وكيف يحلم وكيف يتصرف ..

أن يسهل عليهم آخذ شيء من الكاهن الأخير وهم يعلمون ثلك .. لكن هب اتهم عنبوا أقراد هذه الأسرة الطبية لإجباره على الكلام .. هذه الأسرة التي لا ذنب لها سوى أنها أوته ..

هو لا يستحمل رؤية أعواد بامبو مدبية تحت أظفار (سعدية)، أو ثعبان بلتف حول عنق أبيها ..

ان لله (ماهایاتا) آسالیب تعنیب عیقریة تعلموها من الصینین .. عندند آن بجد مقرا من الکلام .. بل الترثرة .. ویوم بحصلون علی الکتاب .. من بدری ما سیحدث بعدها ؟

المصيية الحقيقية هي أن (جينة - تشا) قد أخذ أهبته للتخفي والتوبان وسط أهالي القرية كما فعل (هن - تشو -كان) ..

لهذا يتحتم أن يفائر القرية أو على الأقل يعرف مكان هذا الشيطان ...

ولكن كيف الد

من السهل أن تبحث عن واقد جديد على القرية .. واقد يتظاهر بالخرس وملامحه آسيوية .. هذا سهل .. سهل لوكتت تتكلم العربية !..

قل لى بريك كيف تسأل حمقاء مثل (سعدية) عن شخص له هذه الصفات مستعملًا لغة الإيماءات ؟!..

إن الأمر مستحيل أو هو أقرب ما يكون إلى الاستحالة ..

وهنا بدأ (هن - تشو - كان) يفكر في شخصي المتواضع ..

إن شيئًا ما في ذلك الأحمق ذي المنظار يوحى بالثقة .. إن عينيه صادقتان فيهما شيء من الذكاء .. ثم هو \_ قبل كل شيء \_ يعرف (التبت) ويعرف رهبان الـ (ماهاياتا) .. وريما أكثر ..

فلماذا لا تحاول مصارحته ..؟

ولماذا لا تجرب طلب عونه ..؟

ونماذا لا تلقى بعبء المر الذى يثقل كاهلك بعض الوقت ؟

\* \* \*

ولهذا \_ في الصباح الباكر \_ أخبرتني أمى أن المعتوه الذي زارتي ليلة أمس قد عاد يبغى مقابلتي .. وصرخت في غلّ مشيرًا نحوه بطرف السيجارة :

ـ « . . إذا ظننت أن علمي يصل إلى حد فهم ما تقول . . ومعرفة هذا الـ (جَينغ ـ تشا) وما إذا كان اسمًا أو فعلًا . .

فأنت مخطئ ! » .

لم يتحرك .. ولم تختلج عضلة في وجهه .. الم يتحرك .. وقلت بعد أن المتصصت عقب السيجارة في جشع .. وقلت بعد أن هدأت نوعًا :

- « أنا أمقت من يحدثوننى وكأننى على علم بكل شيء .. أرجو أن تتحدث بشيء من التفصيل .. ومن بداية القصة .. » .

لعق شفتيه يطرف لسانه .. وبدأ يتكلم ..

" وكانت هذه هي البداية ..

بدایة دوری أنا ..

\* \* \*

استغرق الحديث نهارًا كاملًا ..

وكان أعجب حوار يمكن أن يدور بين رجلين ..

لك أن تتخيل ذلك المزيج العهب من العربية الرديئة والإيماءات - التى تصل أحيانا إلى الوثب عبر الغرفة - والإشارات ورسم الأشكال التوضيحية على (بلوك نوت) قديم بقلمي ..

- « وهل (سعدية) معه ؟ » .

- « لا يا بنى .. يبدى أن هذا الأبله قد أعجب بك ! » .

- «إن كل بلهاء العالم يحبوننى يا أماه ولا أدرى سبب

ابتسمت في رقة وإن لم تفهم دعابتي تمامًا ..

ثم إنها خرجت من الحجرة .. ويعد ثوان لمحت وجه الفتى المغلق إذ دلف من الباب وخطوته مليئة بالتردد والحبرة ..

جلس \_ كما طلبت منه \_ على الكنبة الخشبية .. وشرع يعابث طرف القماش الرخيص الذى يغطيها باحثًا عن بداية مناسبة لما ينوى أن يخبرني به ..

بضع دقائق .. ثم همس بصوت غليظ:

- « (جينغ - تشا) ! » -

- « من ؟ » -

- « (جينغ - تشا) .. هنا ! » -

تنحنحت وأشعلت سيجارة ومضيت أجوب الغرفة جيئة وذهابًا .. وأنا أغمغم كمن يحدث نفسه :

- « اسمعنی یا بنی .. لربما أبدو حكیمًا .. ولربما یوحی منظاری السمیك بعلم لا أملكه .. أتا أعترف أتنی أبدو أذكی مما أتا علیه .. ولكن .. » .



إلى أن مذ يده إلى صدر الجلباب وأخرج المجلة إياها وفتحها على صوره أحد رهبان التبت ..

فهو - مثلًا - لم يكن قادرًا على شرح معنى كلمة (تمر) لى .. فكان يكشر عن أنيابه ويزار .. من شم كنت أرسم له أسدًا كروكيًا وأسأله :

- 24il?».

فيهز رأسه أن لا .. من ثم أرسم له كليًا .. وتمساحًا .. ونمرًا حتى أدرك أنه يعنى الأخير ..

وكنت أنا أيضًا أزداد خبرة بمقردات لغته .. لكن بعض الأنفاظ كانت عقبة حقيقية .. فمثلا (الكاهن الأعظم) لم يستطع هو التعبير عنها ولم أستطع أنا فهمها .. إلى أن مد يده إلى صدر الجلباب وأخرج المجلة إياها وقتحها على صورة أحد رهبان التبت .. وفتح ذراعيه ليوحى لى بمعنى (كبير .. كبير جدًا) ..

وهكذا فهمت أنه يعنى (الراهب الأكبر) أو (الكاهن الأعظم) .. وحرصت على أن أتذكر الكلمة: (ساكاسورانا) حتى لا نعود لذات المشكلة مرة أخرى .. (ساكاسورانا) .. أدعو الله ألا أنساها ..!

وحین تحدث عن نفسه باعتباره (ناجا سوراتا) أدركت أن (سوراتا) معتاها (راهب) أو (كاهن) أما (ساكا) فمعتاها (أعظم) .. إذن فما معتى (ناجا) ؟..

فهمت المعنى حين أشار لنفسه مرازًا مؤكدًا :

- « ! Y se . . ! . . Y se » -

- « تعنى أنك الأحير ..? » .

- « نعم .. نعم .. أخير ... » .

إذن (ناجا) معناها: الأخير .. وهذا الفتى هو آخر (سورانا) على وجه الأرض .. أى أنه \_ بالفعل \_ هو انكاهن الأخير ..

و هايا .. بدأ جدار عدم الفهم يتهاوى ..

أية لذة ونشوة غمرتنى وأتا أرتاد هذا العالم البكر ..! عالمًا لم أتخيل حتى وجوده .. وسنوات نضرة خضراء من المعرفة تضاف لعمرى أنا الذى طويت الأميال والأزمان إلى أرض باردة تغطيها الثلوج .. ويحلق فيها الرهبان فوق الأرض ..

إن الفتى لا يكذب ..

فالصدق يشغ من عينيه وصوته وخلجات يديه ..

لكنى لا أصدق حرفًا ..!.. وهذه مشكلتي وحدى ..

إنها معادلة صعبة جوابها الوحيد أن يكون الفتى مخبولًا .. أى أنه يخرف لكنه يؤمن تمامًا بهذا الخرف ..

لكن الفتى عاقل تمامًا ..

حدمى يخبرنى بذلك .. وخبرتى الطبية التى \_ وإن شككت فيها \_ لن تعجز عن معرفة الجنون حين تراه .. يبقى إذن احتمال واحد ..

أن يكون هذا الفتى عاقلًا وصادقًا معًا .. وعندئذ .. يكون (النافاراي) حقيقة لا غيار عليها ..

\* \* \*

## ٨ - الهرب ..

حكى لى (هن - تشو - كان) - أو (الأخرس) أو (الزهرة الزرقاء) أو (الكاهن الأخير) - كل شيء عن عقيدتهم .. كما حكى لى ما عرفته أنت في الفصول السابقة ..

وسأحاول هنا أن ألخص ما قاله بألفاظى أنا .. فلم يعد داع لأن أغرقك فى تفاصيل الحوار الركيك الذى شربته وحدى حتى الثمالة ..

قال لى الفتى إن (النافاراي) - مثلها مثل البوذية -ليست ديانة .. بل هي فلسفة للتأقلم مع الحياة (\*) .

وقال لى إنها انفصلت عن البوذية بعد ما سنم مؤسسها (شيان - قه) من كل تلك السلبية والانفصالية التي تتعامل بها البوذية مع العالم ..

إلا أنها ظلت أمينة على الكثير من فلسفات (بوذا) ..

(\*) مذهب (النافاراي) هو وليد خيال المؤلف بأكمله، لكن ما ذكر هنا عن البوذية صحيح تمامًا .

كان (بوذا) هو النبيل (سيدهارتا جوتاما) من (نيبال) الذي دريه نماك (البراهماتا) على التقشف ..، إلا أن الفتى ظل ظاملًا إلى شيء لا يدرى كنهه .. ظل ظاملًا إلى الحكمة وفهم الكون ..

وفى (بودجايا) شمال الهند ساقته قدماه إلى شجرة ، جلس يتفيأ فى ظلها ويتأمل ... ويقال أنه فهم كل شيء فى جلسته تلك ..

وبعد أيام خرج يخبر الناس أنه وصل إلى الحقيقة .. فما هي هذه الحقيقة ؟..

قال (جوتاما) إن هناك أربع حقائق تحكم البشر .. هذه الحقائق هي المعاناة ، والرغبة في شيء ما تولد هذه المعاناة ، لهذا يجب إطفاء الرغبة في هذا الشيء ... ويجب على المرء أن يتعلم كيف يطفئ رغبته هذه ....

و لإطفاء الرغبة في كل شيء وضع (جوتاما) مبادئه المتمثلة في العجلة الثمانية التي يقدسها البوذيون، والتي يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط:

١ - سيلا: أى السلوك الخلقى .. لا تسرق .. لا تقتل ..
 لا تكذب .. الخ ..

٢ \_ سمادهي : يجب أن تتعلم التأمل والتركيز .

" - براجنا : أى الحكمة .. يجب أن يدرك المرء أن كل شيء وهم .. حلم ..

من الصعب فهم هذه الفلسفة .. ومن المستيحل تطبيقها ..

لكن البوذية انتشرت في آسيا إلى حدّ كبير .. ومنها نشأ فرعان أساسيان هما :

 الهينايانا (الناقلة الصغيرة) وهى منتشرة فى سيلان وبورما وسيام ولاوس وكمبوديا ، ويرتدى رهبانها الثياب الصفراء ويحلقون رءوسهم تمامًا .

٢ - الماهاياتا (الناقلة الكبيرة) وقد سبق لنا الحديث نها.

ويرى البوذيون أن العمل (كارما) يؤدى لنتائج بعضها ضار ، لهذا يحاولون الوصول لحالة الانطفاء الدائم التى تلغى نتائج الـ (كارما) وذلك عن طريق التأمل المستمر . ويسمون حالة الانطفاء الدائم باسم (نرفانا) .

وهي اللحظة التي تتلاشى فيها علاقة المرء بما حوله ، ويكتمل استغناؤه عن الحياة المادية .

وجاءت الـ (نافاراي) لتلغى أكثر هذه المعتقدات ..

وكما قلنا سابقًا تعتمد فلسفة الـ (نافاراى) على تفادى الأذى والتسامح إلى أقصى حدّ ممكن ، لكن إذا زاد الأذى عن حدّه كان الردّ . . الردّ القاسى المرير الذي يدمر الخطر تمامًا . .

ويرتدى الـ (نافاراى) ثيابًا زرقاء ويعقصون شعورهم خلف ظهورهم ويعلقون قرطًا فى آذاتهم ..، كما أنهم لا يرفضون منتصات الألبان على عكس البوذيين المخلصين ..

إن سيطرة الروح على الجسد هي جوهر فلسفة الد (نافاراي) ...

وهم يؤمنون أن البوذيين نصابون .. في حين يؤمن البوذيون أن الـ (نافاراى) أوغاد ..، ويؤكدون أن كتاب الـ (شوكارا) مسروق منهم لأنهم هم الأصل في كل هذا الهراء ..

وأخيرًا .. لا يعرف بوجود اله (نافارای) سوی عدد محدود جدًا من أهل (التبت) لأنهم متحفظون .. وأسرارهم لا تخرج للعالم الخارجي أبدًا ..

لهذا \_ أرجوكم \_ ليبق هذا الكلام سرًا خاصًا فيما بيننا ..!

#### \* \* \*

وفى النهاية علمت ما كان من موضوع (جينغ ـ تشا) الوافد الجديد على القرية ، وعلمت أن سر إطلاعي على كل هذا هو معرفة ما يمكن أن أسهم به فى العثور عليه .. فأنا أتكلم العربية وأنا ابن القرية وأعرف ما ينبغى عمله لإيجاد (نافاراى) ضائع ..!

أدركت دون جهد أن (هن - تشو - كان) يخشى (جينغ -تشا) كالموت ذاته ، وأدركت كذلك أن كارثة دانية قد لاحت في أفق حياتي ..

سألته وأنا لا أتوقع إجابة :

- « وأين أخفيت الكتاب ؟ » .

لا إجابة بالفعل .. هو يثق بي لكن ليس إلى هذا الحد .. فليكن ..

ويعد أن غادرنى الفتى عائدًا إلى عمله، ودَعت أمّى وركبت سيارتى متجها إلى المركز .. كان الغروب يزحف على القرية حين قابلت المأمور، الذى تربطنى به علاقة حميمة بعد قصة النداهة إياها ..

فما إن رأنى حتى احتقن وجهه وتطاير اللعاب من فيه وشرع يصرخ في جنون كأنه يموت :

- « أَحْبِرُا !.. هيه أيها العجوز !.. تذكرت أصدقاءك!.. هاد! » .

ظللت واقفًا في هلع منتظرًا حتى تنتهى (عاصفة) مرحه وترحيبه .. وأتا أتساءل في سرى: لماذا يصرخ هذا الرجل ؟!..

وما إن هداً حتى جلس منها يلهث وطلب لى شايا .. ثم سألنى عن الريح الطيبة التي ألقت بي هاهنا .. فقلت وأنا أتاوله لفافة تبغ :

- « أبحث - لأسباب يطول شرحها - عن غريب ظهر في القرية أمس .. » .

هرش رأسه في حيرة .. ثم غمغم :

- « مطلب غريب لكن يسهل التحقق منه .. يكفى إرسال الخفراء في جولة سريعة .. ولكن لمه ؟ » .

- « سيطول شرح أسبابي كما قلت .. ولا تنس أنك مدين لي يقدمة .. » .

- « هذا مطلب عادل ... » .

وهكذا ...

حين عدت لدارى كنت واثقًا أن غريبًا لم يزر القرية أمس .. أو ـ بمعنى أدق ـ لم يره أحد بعد ..

هذا يعنى أن (هن - تشو - كان) واهم أو كاذب .. أو أن (چيئغ - تشا) أجاد الاختفاء فى هذا البلد، فحتى عمال الترحيلة كاتوا معروفين لدى مقاولى الأنفار ومن العسير أن يندس أحدهم بين صفوف هؤلاء العمال ..

والسؤال هذا هو ..

هل هو يبحث عن الكاهن الأخير أم هو يعرف مكانه وينتظر ؟

عندندُ \_ لو صح كل هذا السخف يكون (هن \_ تشو \_ كان) في مأرق حقيقي ، والموت يترصده في كل لحظة .. التهمت لقمة كبيرة ولعقت شفتى التي لوثها صفار البيض .. وقلت :

- « أعرف .. لكنهم لم يجدوه .. » ..

- « عض شفته السفلي في حنق :

- « هذا .... خطر .. » .

أنهيت طعامى .. ثم بدأت أطرح عليه الفكرة التى ولدت عندى بعد الليلة الفظيعة التى مرت بى ..

لماذا لا يهرب ؟..

إن القاهرة كبيرة - حتى فى ذلك الزمن - ويستطيع فيل كامِل أن يذوب فيها فلا يجده أحد ، إذن لماذا لا ينزح للقاهرة ؟

ولماذا لا يعيش عندى في شقتى حتى يقضى الله أمرًا كان مفعولا ؟

ولماذا لا يحاول العودة للتبت ؟.. أنا لا أعرف إذا ما كانت هناك سفارة للتبت في مصر ولا أعرف كيفية استخراج تأشيرة للذهاب إلى هناك .. لكنى - على الأقل - أستطيع شحنه إلى (نيبال) أو (الهند) أو (الصين) حيث يكون على مسافة (فركة كعب) من وطنه ..!

هو لن يكلفنى شيئا \_ خاصة وهو لا يأكل اللحوم \_ وسيسلينى إلى حدّ بعيد فى وحدتى ، وسيطرد الأشباح من غرفة نومى ، ولريما نجحت فى إقناعه بتنظيف المنزل والطهى مقابل إقامته !.. ولكن .. ما شأنى أنا بمشاحنات كهنة (النافاراى) من أجل كتاب عمره عشرة قرون ؟.. إننى - والحق يقال - إنسان غريب .. غريب .

\* \* \*

إلا أن تلك الليلة كانت أسود ليالي حياتي ..

طيلة الوقت يدور شريط المحادثة في ذهني، وأسمع أصواتًا وأرى وجوهًا .. وثمة شعور عارم بضرورة أن أقحم نفسي في هذه القصة ..

وحين صاح الديك - أخيرًا - كنت قد أزمعت أمرًا .. إلا أننى حين جلست لألتهم الفطور الذي أعدته لى أمى فوجئت بالفتى آتيًا لزيارتى ، وكانت نظرة أمى إليه غنية عن كل كلام .. ألن يتركنا هذا المعتوه وشأننا ؟! » .

أزحت طبق البيض المقلى تجاهه .. وقلت باسمًا :

- « هيًا يا (هن - تشو - كان) .. بسم الله ! » .

إلا أنه لم يبد استجابة .. كان واضحًا أنه قضى ليلة أسود من قلب الكافر ، أعصابه منهارة تمامًا .. والإرهاق على كل تجاعيد وجهه التي تضاعفت خلال ساعات .. فقط دمدم بعصية :

- « (جينغ تشا) ! » -
  - \_ لم أجده ... » .
  - « ae .. ail .. » -

واستغرق الأمر وقتًا لا بأس به لاقناعه .. فقد كان ضائعًا تمامًا ولا يدرى ما هو الصواب .. لكنه في النهاية وافق ..

ثم إننى ذهبت إلى (السقا) فأخبرته بما التويه .. طبقا قلت له إن حالة الفتى تهمنى طبيًا وسأقوم بعرضها على زملانى فى كلية الطب، وأفهمت (سعدية) أن الفتى ليس شيطانًا بل هو مصاب بمرض من نوع نادر يجعله يتصرف بأساليب عجيبة ..

فى نفس الوقت تسلل الفتى إلى المخزن فحفر الأرض واستعاد كتابه الثمين ثم أعاد ردم الحفرة، وخرج إلينا ليودع - بفتور واضح - الأسرة التي استضافته في هذا الزمن..

لم يكن الفراق مؤثرًا لأن (سعدية) لم تعد تميل إليه بل هى تخشاه كثيرًا في الواقع ..

ولهذا \_ وحين ركب الفتى السيارة جوارى \_ بدا لى أن صفحة القرية قد أغلقت نهائيًا في كتاب حياته ..

كان متوترًا راغبًا في القرار ..

وقد أتساه التوتر أن يندهش ..

فقد كانت هذه هي أول سيارة يركبها في حياته ..!

وطيلة الطريق المرهق إلى القاهرة لم ينبس ببنت شفة ، حتى أدركت أننى قارفت خطأ جسيمًا بقبولى اصطحاب هذا الصنم إلى دارى .. ولو كنت بالذكاء الكافى لاقتنيت قطأ أو كلبًا ..

لكننا لا نملك أن نختار أخطاءنا!

\* \* \*

على أن حياتى لم تكن مملة إلى هذا الحد مع (هن تشو - كان) ففى الساعة الواحدة من صباح ذلك اليوم
صحوت من النوم على صوت جلبة آتيه من غرفة المكتب
فى شقتى .. وكنت أعلم أن الفتى يغفو هناك على حشية
فرشتها له على الأرض ، لأنه لم يعتد نوم الأسرة .. وكاتت
هذه هى ليلته الأولى فى دارى .. لهذا أضأت الأنوار
وهرعت إلى هناك .. فوجدته واقفًا على الأريكة متخذا
وضغا متحفرًا للقتال وهو يحرك ذراعيه حركات سريعة

يا لك من معتوه ..!!

- « هل جننت أخيرًا ؟! » .

كذا صرخت فيه بعصبية والنعاس لم يبرح جفني بعد ..

- « تدریب :. أنا .. قتال ! » .

- « وهل التدريب لا يحلو لك إلا فجرًا ؟! » . لوح بدراعه في الهواء .. وهتف :

1.0

- (نافارای) .. لیل ..! » .

بدأت أفهم .. فهؤلاء القوم مصممون على مخالفة الطبيعة البشرية في كل شيء ، وهم لا يجدون وقتًا أفضل للتدريب سوى حين بنام خلق الله من معدومي اللياقة البدنية مثلي ..

ولكن .. من يشرح هذا للجيران ؟ ..

وهكذا اتخذت الإجراء الوحيد الممكن .. أحضرت له قميصاً وبنطالًا من ثيابي وجعلته يرتديهما .. وكان القياس واحذا تقريبًا ، ثم أنني جررته من يده وأغلقت باب الشقة صاعذا إلى سطح البناية ..

كان السطح خاليًا سوى من بقايا قرميد مهشمة .. ويعض أكوام الرمل ، وكان كل هذا يتلألا في ضوء القمر الفضى البارد .. ولما لم يكن هناك من يرانا سوى خالقنا ؛ جلست على قالبين من القرميد وأشعلت سيجارة ، ثم لوحت بذراعى في الهواء طالبًا منه أن يستمر ..

- « هيا .. أرثى كيف تتدرب .. » .

بدا عليه الرضا لشعوره بالهواء الطلق .. وبدأ يتنفس بعمق .. ثم أنه انتزع القميص ليقف عارى الجذع كاشفا عن أجمل وإن لم يكن أضخم و تكوين عضلى رأيته في حياتي .. كل عضلاته مرسومة محددة كأنما في أطلس تشريح ملون ..، وعلى ظهره رأيت وشمًا لتنين مجنح ..



فوجدته واقفًا على الأريكة متخذًا وضعًا متحفزًا للقتال وهو يحرك ذراعيه حركات سريعة عصبية لا داعي لها أبدًا ..

وبين دخان التبغ لمحته يأتى بحركات تمهيدية بطيئة .. ثم بدأ يتحرك .. يثب .. يتراجع .. يهجم .. يضرب خصومًا وهميين ويتفادى ضرباتهم .. يتقلب على الأرض ..

وسقطت لفافة التبغ من أناملى دون أن أشعر .. إن هذا الذي أراه ليس حقيقيًا .. لا يمكن أن يكون هناك توازن عضلى بهذه الدقة والرشاقة .. لايمكن أن يكون هذا الجسد من لحم ودم ..

\* \* \*

عندما تغرب الشمس وتلطخ دماؤها ثوب المساء الأزرق.. عندنذ بيداً فجر الـ (نافارای) .

\* \* \*

كان الكاهن الأخير يطير في الهواء .. يسقط على نراعيه .. يتقلب .. يرفع وجهه نحو قرص القمر ..

لم يعد هناك وكذا أنا .. لقد ذاب تمامًا .. تلاشى فى ذلك السر الذي يحكم قوانين الكون ودوران الذرات وهجرات الطبور ..

امتزج بالنجوم والليل والقمر حتى غدا جزءًا منها .. كنت أرمق في انبهار (السيلويت) الأنيق المعيز له يتحرك أمام قرص البدر المكتمل، فأدركت أن هذا المشهد هو الوحيد الجدير بأن يُوضع أمام هذه الخلفية الكونية الخالدة ..

ثم كان يدور فتلتمع قسماته وعضلاته في الضوء الفضى الخافت، ولم يكن يشعر بوجودى .. بل \_ أراهتكم \_ لم يكن يشعر بوجوده هو نفسه ..

عندئذ .. وعندئذ فقط .. أدركت أن هذا الفتى صادق فى كل حرف قاله لى .. لقد كان إنسائا مختلفًا تمامًا عن الآخرين ..

لقد كان زهرة زرقاء ..

\* \* \*

فى الصباح الباكر أزمعت أن أريه القاهرة .. مدينتى الجميلة العجوز المنهكة تتمطى تحت شمس الصباح في كمل ... ومعه نخترق الدروب ..

كان مندهشا من كل شيء .. سأل عن كل مكان .. ويثير فضوله كل ما يراه ..

على أن اهتمامه الخاص كان منصبًا على الحافلات .. فهو لم يرها من قبل .. وبالطبع لم يرها في حالة التكدم الجسدى المربع المعيز لحافلاتنا ، ولقد بدا لى من الطريف أن أدعوه إلى ركوب إحداها ..

وشرعت \_ من طرف خفى \_ أرمق ذهوله ومحاولته ألا يصطدم بتلك أو يدوس قدم ذاك، لقد كان هذا تحديًا رهيبًا حتى للكاهن (نافاراي) مدرب على التفادي ..

ولم يثر منظره أية ريبة لأنه بدا للقوم مجرد سانح آسيوى آخر .. إلا أن حابثًا صغيرًا كاد يكشف أمرنا ..

إذ فجأة سمعنا صرخة امرأة، وسمعنا صراخ الناس يدعو السائق أن يتجه لمخفر الشرطة فعلمت أنها القصة المعتادة: هذه المرأة لم تجد حافظة نقودها ... وهنا وجدت شخصًا - بادى الشراسة - يثب من نافذة الحافلة .. مذ أحدهم يده ليمنعه لكن اللص أخرج مدية بشعة المنظر لوّح بها في وجهه مهددًا .. ثم واصل هربه من التافذة .. وقافرًا إلى الشارع بين صفوف الميارات ... نظرت بطرف عينى إلى (هن - تشو - كان) لأرى رد فعله .. فوجدت علامات اللامبالاة كاملة على وجهه فأدركت أنه لا يريد لفت الأنظار أو التدخل ..

وفى الشارع تصدى أحد الشباب المتحمسين للص .. إلا أن هذا بادره بضربة خفيفة من المدية جرحت وجهه، ثم أطلق ساقيه للريح تاركا الشاب ممسك وجهه وقد انثنى على نفسه ..

كانت هذه هي الغلطة التي ارتكبها اللص وما كان ينبغي أن يفعل ..!

إذ في ثوان تبدلت ملامح (هن - تشو - كان) .. ورأيته يثب كالنمر من نافذة الحافلة بين أجساد الناس المحتشدين الذين يرقبون ما يحدث ..

ورأيته يركض كالفهد بخطوات لا تصدّق خلف اللص ..

شعر اللص أن هناك من يقتفى أثره فزاد سرعة جريه .. لكن (هن - تشو - كان) كان يقطع فى كل وثية أربعة أمتار كاملة ، وأخذت المسافة بينه وبين اللص تضيق .. وتضيق ..

وهنا أدرك هذا الأخير أن الصواب في التوقف و وجه والاشتباك .. ومكثرًا عن أسنانه كالنب وقف في وجه (هن - تشو - كان) ملوحًا بمديته بما معناه : الويل لك إن تماديت ..!..

كنا بعيدين عن المشهد .. لكننا جميعًا سمعنا (هن -تشو - كان) يصرخ بصوت مرعب :

- « تشا سارایانا ! » .

قالها وهو بباعد ساقيه .. وبالطبع ذهل اللص من هذا لكنه واصل التلويح بسلاحه هناك حيث وقف على الرصيف بمنتصف الشارع ..

- « جوانغ سارایانا ! » .

ومد ذراعيه إلى أقصى امتداد لهما مباعدًا ما بين أصابعه ..

Line I have not the last sale had be a series

- « كيو ساراياتا ! » .

وهو يرجع رأسه للوراء .... ثم ....

« كالنمر الذي يفضل النوم في الشمس، قلا يخرج مخالبه إلا لحظة الخطر الحقيقي .. » .

\* \* \*

هادنة مضت الأيام، ولكنها لم تكن معلة قط .. تعلمت منه الكثير عن فلسفة اله (نافارای) و (التبت) والبونية، وتعلم منى الكثير عن العرب والفراعنة وأكل الفول المدمس ..!

الحق أقول لكم بنه كان ظريفًا تطيف المعشر ... وكان يتعامل مع الحياة ببراءة والبهار يلذان للنفس ، بالاضافة إلى أن روحه كانت أطهر من قطرات المطر .. وأتقى من الثاء الأريد

أما عن إقامته في دارى، فلم تكن ثمة مشكلة لأن الجيران اعتادوا كثرة أسفارى وغرابة أطوارى .. ولم يجدوا غرابة في أن أستضيف صديقًا آسيويًا في دارى ..

كان الفتى قد ارتدى بذلات عصرية أنيقة ابتعتها له، وشذب خصلات شعره، واعتاد وضع منظار أسود فاخر .. فبدا كأنه رجل أعمال ناجح قادم من (هونج كونج)..

صحيح أن هناك خطرًا لا بأس به في أن يستوقفه أحدهم سائلًا إياه عن جواز سفره .. وعندنذ سيعتبر متسللًا للبلاد ؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن لحسن الحظ ..

\* \* \*

يا نك من مجنون يا (هن \_ تشو \_ كان) !.. ستجلب طينا القاهرة كلها وكل رجال الشرطة .. وعندنذ ستبدو قصتى عن الـ (نافاراى) عجيبة يعض الشيء .. فضلًا عن احتمال لا يأس به أن يعرف عدوك بهذه القصة ..

\_ سوان هاتشاه سارایان !! » .

كذا هتف وهو يرمق بقايا ضحيته المكنسة على الرصيف ..

إلا أتنى كنت قد لحقت به وجنبته من ذراعه لأبعده عن الزحام الذي بدأ يتبلور حولنا .. ومضينا نمشى حثيثًا بين الفضوليين الذين لم يجرق أحدهم على إيقافنا لأن الذهول كان يعم الجميع ..

- «أهنك على الدعاية التي صنعتها لنفسك !.. سنراك في التليفزيون قريبًا تدرّس الدفاع عن النفس .. » .

\_ « أثا .. أضرب .. سيني ..! » .

- « نعم .. نعم .. ولكن سنواصل هذه المناقشة الفكرية فيما بعد .. » .

\* \* \*

في ذلك اليوم الكنيب حدث ما أخشاه ..

كان (هن \_ تشو \_ كان) قد نزل يتجول بالجوار كعادته في الأيام الأخيرة، في حين كنت منهمكًا في تقشير البصل في المطبخ و المخاط يسيل من أنفى مخلوطًا بالدمع .. حين رن جرس الهاتف ..

خرجت للصالة لأجيبه وأثا أمسح أنفى في كتف البيجامة ومنظاري مكسو بالدموع ..

ومن الهاتف دوى صوت (طلعت) زوج أختى صارخًا:

\_ « كيف حالك يا دكتور ؟ » .

أدركت أنه يتحدث من الهاتف الوحيد بقرية (كفر بدر) الموجود عند العمدة .. وهو من نوع الهواتف التي تعمل بالـ (مانفللا) ، وترغمك على الصراخ حتى ليسمعك الطرف الآخر دون هاتف ..!..

أخذ يسألنى عن كل من بطرفنا .. وأنا أرد فى اقتضاب أن أحدًا لم يمت بعد للأسف ..، وهنا صاح فى مرح : - « هل ما زال (الأخرس) عندك ؟.. لقد سأل عنه أخوه أمس ! » .

- « أخ .. أخوه ؟! » .

ضحك \_ من قلبه \_ ويدأ يفسر لى (ضربة المعلم) التى حققها :

- «أمس كنت مع الحاج (محمد السقا) حين مر علينا سائق لورى صديق من القرية المجاورة وسأل عن شاب غريب الملامح وقد على قريتنا من شهر أو أكثر .. قال لنا إنه يبحث عنه لأنه شقيق (التباع) الذي يعمل معه ، وهو فتى يشبه صاحبنا تمامًا في ملامحه .. وإن كان يتكلم قليلًا .. وقد قال إنه يبحث عن أخيه في (كفر بدر) لأنه ضاع منه منذ شهور .. » .

كان مخى يغلى بالحمى بينما (طلعت) يواصل حكايته :

- « الغريب أن هذا (التباع) هو نفسه غريب الملامح غريب الأطوار ظهر فجأة في تلك القرية ، وأراد سائق اللورى أن يكسب فيه ثوابًا فأخذه ليعمل معه .. وتطوع ليساعده في البحث عن أخيه ..! » .

فتحت فمى لأسأل السؤال الذي سأجن لو لم أسأله :

- « وهل .. هل أخبرتماه عن (الأخرس) ؟! » .

- « بالطبع .. وماذا تظن ؟.. إن الإنسان قلما يجد فرصة ملائمة لعمل الخير كهذه الفرصة ! » .

- و ... و ... أخبرتماه بعنواني في القاهرة ؟ » .

# ٩ - (جينغ - تشا) ..

القرار !.. القرار ..!

تسلطت الفكرة على ذهنى فلم أستطع إيجاد سبيل لمنطقة ما سمعت ..، الفرار !.. إنه آت لدارى أنا بالذات .. ذلك الكاهن الفاشل المتعصب المولع بالدماء والسلطة .. إنه قد أجاد لعبته ..

فر - بمجرد وصوله - إلى القرية المجاورة، وذاب هناك بين القرويين بأسلوب شبيه بأسلوب (هن - تشو - كان)، ثم إنه بدأ يعمل على عربة لورى .. وحكى لسائقها قصته الحزينة .. قصة الأخ الضائع بين القرى باحثًا عن أخيه المتخلف عقليًّا، ولم يملك السائق سوى أن يساعده وطبعًا كانت (كفر بدر) هي المرشحة الأولى للبحث .. وها هو ذا قد وجد ضالته دون جهد ..

وها هو ذا قد ....

تررررررن!..

- « طبعًا .. وكتبته له على ورقة صغيرة .. سيكونان عندك اليوم أو غذا على الأكثر .. ولكن ماذا حدث يا يكتور؟.. هل أنا أتوهم ما أسمعه أم أنت حقًا تبكى؟!! ».

\* \* \*

and the second section in

Superior of the land of the land

كأن جرب آباب قد أغلق دائرة كهربية تتصل بجهازى العصبى ، فأجفلت ووثبت لأعلى مترا .. ثم إننى استجمعت شجاعتى وانتظام ضربات قلبى .. ففعلت أول ما ينبغى عمله .. دسست قرصا من الـ (نيتروجلسرين) تحت لسانى كى لا تخذلنى شرايينى التاجية ..، واتجهت للباب عالما أن القادم ليس سوى (هن ـ تشو ـ كان) الذى لم أعطه نسخة من مفتاح الشقة .. سأحكى له كل شيء فورا ..

ولم يكن القادم هو (هن - تشو - كان) ..

كان فلاخًا مشعث الشعر تحت طاقية صوفية قذرة، وكانت لحيته نامية وعلى جسده جلباب بال ... وقبل أن أسأله عن مرامه أدركت دون جهد أنه هو ..!..

(جينغ - تشا)!.. أعرف هاتين العينين الضيقتين والبشرة الصفراء والوجنتين البارزتين ... إن من يحمل هذه السمات لا يمكن إلا أن يكون آسيويًا .. وبالتحديد من منطقة النبت .. وللدقة لابد أن يكون هو (جينغ - تشا)!.. من غيره ؟!..

قبل أن أقرر ما أفعل ، لمحت عينيه الباردتين القاسيتين تنظران لوجهى فى ثبات .. وفى صوت غليظ تساءل : - « داكتر ريفات ؟! » .

- « نعم .. نعم .. دكتور (رفعت) .. هذا أتا .. » . ومددت يدى لأغلق الباب في وجهه .. وهنا لا أذكر ما حدث ..

لقد كانت انعكاسات هذا الفتى تفوق القدرة التحليلية لخلايا شبكيتى .. ولا يمكن فهم ما حدث إلا بتصوير المشهد بكاميرا سينمانية تدور بسرعة ألف كادر في الثانية ، يتم بعدها عرض الفيلم بسرعة أربعة وعشرين كادرًا ..

فجأة وجدت نفسى مُلقى فى ركن الصالة .. وكان هو قد دخل الشقة وأغلق الباب خلفه .. بل حطم منظارى ..!

لم أستشعر ألمًا لأن الذهول أضاع كل ألم ... ومضيت أراقبه في توجس وهو يدور في أركان الشقة باحثًا في كل غرفها عن شيء ما .. ثم رأيته يعود لي ويقف أمامي .. ويصرخ بصوته الغليظ:

- « (هن - تشو - كان) ؟! » .

لم أر فائدة من التظاهر بالجهل .. فقلت ململما أشلاء كبريائي المبعثرة :

- « خرج .. » .

نظر لى فى ريبة بضع ثوان .. ثم قرر - كما يبدو - أن يعقد لى امحتاثا سريعًا ..



إلا أنه انحنى إلى جوارى .. والتقط بين إبهامه والسبابة بعض الشعيرات من سالفي ..

وقال بتؤدة :

\_ « (شوكارا) .. أين ؟ » .

أدركت أنه شبه متأكد من أننى أجهل الموضوع ، فهو يتوقع - وهذا حق - أن الكاهن الأخير لم يصارحنى بمكان الكتاب إن كان صارحنى بوجوده أصلًا .. وصممت أن أبدو بريئا وغبيًا إلى أقصى حد ..

إلا أنه انحنى إلى جوارى .. والتقط بين إبهامه والسبابة بعض الشعيرات من سالفى .. وشدها .. آآآآه!.. يا للألم !.. كأنه ينتزع جزءًا من مخى .. كُفّ عن هذا ..!.. كُفّ ..

- اسمعنی یا أسد .. آهه!.. أستاذ .. أنت رجل متح... متحضر وابن ناس ویمکننا أن نتفا ۱۱۱۱۱۱هم !.. آی ! » . - « (شوکار۱) أبن ؟ » .

غريب هذا !.. هو واثق من أننى أجهل مكان الكتاب .. لكنه مصمم على تعذيبي إلى آخر درجة يكون بعدها واثقًا تمامًا ...

- « (شوكارا) .. أين ؟ » .

آى ..!.. كيف أخبر هذا المعتوه أن تعذيبه وصل للذروة وأن ما يتحمله اله (نافاراى) ليس هو ما يتحمله شيخ فان مثلى ؟ بدأ (جينغ ـ تشا) يتكلم بلغة لا أعرفها .. كان صوته غليظًا بطيئًا مليئًا بالمسخرية والغرور والتوعد ..

أما (هن - تشو - كان) فكان يرد بعصبية وتوتر بينما المقت يلتمع في عينيه .. كانا يتبادلان الاتهامات والسباب طبعًا ..

وهنا بدأت أستعيد صفاء ذهني ..

حتمًا سيحدث صراع دموى ..، وليس لى أن أخشى شيئا على (هن \_ تشو \_ كان) لأنه الأفضل تدريبًا .. لكن له نقطة ضعف واحدة .. هي أنا !..

نعم .. بالتأكيد سيحاول (جينغ - تشا) تهديد حياتى للضغط على خصمه ، وبالتالى لن يكون جبنًا منى أن أحاول الانسحاب في صمت لأن وجودى سيزيد من متاعب الكاهن الأخير فقط ..

وببطء .. ببطء ببطء بدأت أزحف تحو باب الشقة .. كانت محادثتهما مستمرة لهذا نسيا وجودى تمامًا .. وفجأة بدأ الاشتباك ...

كنت عند منتصف الطريق إلى باب الشقة حين سمعت صوت سوط يشق الهواء فأدرت رأسي لأرى .. \_ « (شوكارا) .. أين ؟ » . تررررررن ! » .

جرس الباب !.. جاء في وقته لأنه أجفل وأطلق سراحي . - الفتى وليس الجرس - وتقكر في الموقف هنيهة .. ثم إنه نهض واتجه للباب ووقف خلفه .. ثم مد يده ليفتحه مبتعدًا عن مجال بصر من يدق الجرس ..

اتفتح الباب ودلف منه الوجه المألوف الجديد لـ (هن ـ تشو ـ كان) .. في يده كيس ملىء بالبيض ابتاعه من السوق وعلى ثغره ابتسامة الظفر كطفل بعثته أمه للسوق أول مردة وعاد موفقا ..

وفي مرح التفت ليحدث من حسبه أنا .. ذلك الذي فتح له الباب ..

وهنا النقت العينان .. وفهم كل شيء .. وانغلق الباب محدثًا جلبة ..

### \* \* \*

ماد الصمت المكان فلا شيء سوى صوت أنفاسنا .. ثم أن (جينغ - تشا) اقترب في تؤدة من (هن - تشو - كان) وهو يبتسم في لزوجة ..، وللمرة الأولى أرى الرعب في عيني الكاهن الأخير .. نظرة فأر وقع في المصيدة .. أو قط ترتفع حوله مياه الفيضان .. أو كلب تحيط به الأفاعي .. أو أفعى في جحر الماتجوست .. أو أي رعب تتخيله .. - « كيو سارايانا ! » .

واندفع كالسهم الذي تحرر من قوسه نحو خصمه لأزلى ..

ما أروعه من مشهد !.. للمرة الأولى أرى قتال الد (نافاراى) يدور بين خصمين متكافئين .. لم يكن (جينغ - تشا) بالخصم السهل، ويدا لى أنه يعرف مكان واتجاه كل ضربة ويعرف كيف يتفاداها قبل أن تلمسه .. مزهرية ثمينة تتهشم .. ثم أخرى ..!

صحت في هلع وأثا أقف فيما بينهما :

- « أتوسل لكما .. اصعدا إلى سطح البناية فهناك متسع للجميد .. » .

وهنا وجدت نفسى وقد طرت لأسقط على الأرض فى ركن الصالة وكل عظامى تنن .. من ضربنى؟ ومتى؟ وكيف؟.. لا أدرى .. المهم أن الشخص العادى مثلى هو ذبابة إذا ما اشتبك مع هذه الوحوش ، ولربّما كان الأوفق لى أن أبادر بالفرار من هذا السيرك ..

تررررن ا..

جريت مترنخا لأفتح باب الشقة .. فوجدت جارى الأستاذ (زكريا) مدرس الجغرافيا الذي يقطن بالطابق الأسفل .. وكان يرتدى البيجامة وطاقية صوفية ووجهه محتقن كالطماطم .. ويصرخ:

لم يكن سوطًا بل هى ذراع (جينغ - تشا) التى امتدت تمزق الهواء تجاه بطن الكاهن الأخير، وكانت أصابعه متخذة وضعًا غريبًا كالعنكبوت مما جعلنى أرجح أنها إحدى قبضاتهم المعرية ..

وهنا أثار ذهولي ما حدث ..

لقد تقوس (هن - تشو - كان) للأمام قدر استطاعته مبعدًا تجويف بطنه عن القبضة ، ثم استعاد توازنه .. وتفادى ركلة شنيعة كادت تنصف رأسه ..

كان يتفادى .. يتفادى كأفضل ما يكون ..

\* \* \*

« لو أن لصًا هاجم دارك فلن يمنعه (التفادى) من سرقتك .. لن يمنعه من إيذاء أمك العجوز .. لن يمنعه من تمزيق كتب صلواتك وسكب زيت الموقد .. » .

\* \* \*

- « تشا سارایانا ! » .

صرخ (هن - تشو- كان) وهو يباعد ما بين ساقيه .. وهنا لمحت لمحة من الذعر ترتسم على وجه (جينغ -تشا) ..

- « جوانغ سارایانا ! » .

صرخ الكاهن الأخير وهو يباعد ذراعيه عن جسده .. ثم أردف بالصيحة الأخيرة وهو يعيد رأسه للخلف (لقد صار هذا المشهد مملا) : - « ماذا تبغى أيها الأحمق ؟ » .

ثم صرخ في ابنته الشابة التي هرعت بقميص النوم لترى ما هنالك :

\_ « وأنت !.. ادخلي غرفتك فورا ! » .

صحت في توتر محاولًا جعله يفهم الموقف:

- « أستاذ (زكريا) .. صدقتى .. ليس الوقت مناسبًا لأرانك الخاصة فى .. إن هذين الشابين فى شقتى سيقتل أحدهما الآخر .. يجب أن نطلب الشرطة فورًا .. » .

كان دوى المعركة فوق رءوسنا مستمرًا حين نظر لى الرجل في حيرة .. ثم غمغم :

- « إذن هما ليسا من شلة السوء الخاصة بك ؟ » . ارتفع الدم إلى رأسى :

- « أية شلة سوء ؟!.. هل سبق أن عرفت لى أصدقاء ؟!.. وأى سوء يُرجى من كهل أصلع مصاب بالربو والذبحة الصدرية مثلى ؟!.. هلم هات الهاتف قبل أن تغرق الدماء سلالم المبنى .. » .

بدا كأنه اقتنع .. فهرع يحضر لى التليفون وهو ينظر للسقف فى حيرة متوقعًا أن ينهار بين لحظة وأخرى .. أدرت الرقم الرهيب \_ والمطمئن برغم ذلك \_ ١ . ٢ . ٢ . ٠ . وانتظرت برهة دون جدوى .. لا حرارة على الإطلاق .. - « ماذا دهاك أيها المنحل ؟.. هل جننت ؟! » . أدركت أن الجلبة التي أحدثها الصراع كادت تسقط السقف فوقه ..

قلت له في رقة مفسرًا:

- « معذرة .. ولكن عندى كاهنين من الـ (ناقاراى) من القرن السادس عشر ، وهما يتصارعان الآن .. أنت تقهم هذه الأمور ! » .

فتح فاه فى ذهول ليقول شيئا .. وهنا فوجئ (جينغ - تشا) يبرز من داخل الصالة حاملًا كرسيًا خشييًا ثقيلًا وهو يعوى كالذناب ويهوى به على رأس (هن - تشو - كان) الذى تلقى الكرسى على ساعديه .. فتهشم الخشب متناثرًا فى كل مكان ..

- « هجنون ! . . كلكم مجانين ! » .

صاح في ذهول وهلع وهو يولى الأدبار قائلًا كلامًا كثيرًا عن حياة العُرَّاب .. وعن توقعه أن القيامة ستقوم في موعد أقصاه هذا الشهر .. وعن الحكومة التي تترك أمثال هؤلاء ينعمون بالحرية ..

ولحقت أنا به وقد أدركت أن الوقت قد حان لذلك .. هبطت خلفه درجات السلم ومعه دخلت من باب شقته ، فما إن أدرك أتنى وراءه حتى صرخ في عصبية :

## ١٠ \_ الخاتمة ٠٠

لقد جاءوا خلقه ..!

لم يكن (جينغ - تشا) هو الوحيد الذي اجتاز الزمان والمكان باحثًا عن الكاهن الأخير .. بل تبعه بعض رهبان الـ(ماهاياتا) ليشدوا من أزره .. لا يحتاج المرء لكثير نكاء كي يدرك أننا محاصرون ..

ربّما البناية كلها محاصرة ..

وهذا يعنى أننا رهائن مُسخَرة للضغط على (هن \_ تشو \_ كان) كى يسلم الكتاب الثمين لهم، ولقد لعبوا لعبتهم بنكاء حق .. أدركوا أن الكاهن الأخير لن يُهزم .. وإذا هُزم فلن يستسلم ولن يتكلم ..

ولم تكن هنالك سوى طريقة واحدة للضغط عليه ، تلك الطريقة التى قررت من شقتى كى لا أمنحها لـ (جينغ - تشا) .. استخدام الآخرين ..

الهاتف ؟.. هل نسبت أنه معطل ؟.. وأنهم هم معطلوه دون أدنى شك ... إن المصائب لا تأتى فرادى .. سأحاول طلب الشرطة من شقة اللواء (محمد حليم) إذن ..

هرعت للباب على حين وقفت الفنيات الخمس - بنات الأستاذ (زكريا) - يرمقن المشهد في حيرة ، فصاح فيهن أن يدخلن حجراتهن كأنه يهش نبابا ، وعند الباب توقفتُ وتراجعت خطوة للوراء ..

لقد أدركت أننا في مأزق ..

مازق حقيقى ..

كان هناك شاب آسيوى الملامح ، يرتدى قميصًا وينطلونًا مُتسخين ، يقف على باب الشقة حاملًا نصلًا كثيب الشكل .. وفي تؤدة أشار لي أن ألزم مكاني ولا أتحرك ..!..

- « ما هذا ؟ .. من هو ؟ .. » .

تعالت الصيحات متسائلة .. أما أنّا فأغلقت الباب وعدت إلى داخل الشقة وأشعلت سيجارة وأنّا أجلس على الأريكة مُقَدِّك الأوصال .. إذن لم يأت وحده !

- « د . (رفعت) .. من هذا الرجل ؟.. ماذا يريد؟ » . رفعت رأسي ببطء شديد وكأتنى كنت أحلم ..

وفي غموض همست :

- « لقد جاءوا خلفه ! » .

\* \* \*

لقد فهم هؤلاء الأوغاد مفردات عصرنا وأهمية الهاتف بسرعة ... أسرع مما ينبغى في الواقع ..

والآن .. أملنا الوحيد هو أن نغلق أبوابنا وأن نرجو التوفيق للكاهن الأخير في معركته المصيرية التي تدور فوق رءوسنا .. ربعا لو سلم لهم الكتاب تكون هنالك فرصة ..

لكنى أشك كثيرًا في ميول هؤلاء السادة السلمية .. ولا أعتقد أنهم سيشكرونه ويوجهون لنا عبارات الاعتذار وينصرفون ..

المصيبة الحقيقية هى أننى من جلب هذه المصيبة للبناية ..، والآن تواجه عشر أسر ورطة لا مفر منها فيما يبدو ..

\* \* \*

والآن حان الوقت كى أتمنى لكم ليلة سعيدة وأترككم ...! أرى بعضكم يشد كمى .. وأسمع بعضكم يتساعل: وماذا حدث بعدها ؟.. هل أنتم حقًا مهتمون بذلك ؟.. كنت أعتقد أتكم لن تجدوا ما يثير فى حصار بعض البوذيين لسكان بناية بينما يتصارع كاهنان فى إحدى الشقق .. ليكن لكم ما تريدون ..

سأحكى ما حدث بالتفصيل ..

لكنها قصة طويلة ، وقد قاربت الليلة على الانتهاء .. إن النوم شيء حيوى للشيوخ مثلي ..

ربَما في الليلة القادمة .. أو ربَما ليلة أخرى أستكمل القصة .. قصة العجلة الثمانية ومومياء (شيان - قه) الراقدة بين الثلوج ورقصة الموت .. و ... و ... و ... كن هذه قصة أخرى .

د . رفعت إسماعيل القاهرة ١٩٩٣

.

**حاودا، المنطبيسين** دونيسسان تتعيين الطلبسين من فرطاللموطن وفوعادات



### أمطورة الكاهن الأخير

الكاهن الأخير يعرف كيف يقاتل ، الكاهن الأخير يعرف كيف يتخفى ، الكاهن الأخير يعرف كيف يتظاهر بالخرس الكاهن الأخير لا يثق بأحد .. لأن أعداء لا يرحمون .. والموت جزاء أدنى خطأ .. ، الكاهن الأخير يتحسداك .. فهل تقسبل



د. أحمد خالد توفيق

العدد القادم: أسطورة البيت

المناسس المؤسسة العربية العديثة النشج والشرواتونيج المنابع والمنابع المنابع الثمن في مصسر سلام وما يعادله بالدوان

وما يعادله بالدولار الأمريكي في سائد السدول العربيسة والعالم